

## رئيس مجلس الإدارة د. جمال الراكبي

# العاالصالي .. الارجوالكن لا

لاشك أنه بانقضاء رمضان وبلوغنا العيد، فرحة للعبيد، ومِنَّةُ مِنْ الحميد المجيد، فالفرحة؛ لبلوغنا الشهر، ووصولنا منتهاه، والمنة أن الله أحيانا حتى شهدنا الشهر فصمناه، وبلغنا العبد ففرحنا به وعشناه، لكن الذي لم يبلغ بالفرحة منتهاها أننا وجدنا إخوة لنا لا يستطيعون أن يفرحوا بالعيد، لأنهم لا يملكون أدنى مقومات الفرح، فأطفال ونساء، في الخلاء والعراء، والأب فقيد والحد قعيد، والاس مأسور خلف أستوار الحديد، والأم تُكلي تشكو ظلم جبار عنيد.

فيا لابس الجديد، وقد سررت بالعيد، سل الله من المغفرة المزيد، والعنق من نار حرها شديد وقعرها بعيد، وسلهُ لإخوانك النجاة، من بطش البغاة، وظلم الطغاة.

وعليك أن تبذل الاستطاعة، في المسارعة نحو الطاعة، واحدر التراجع والخذلان، ولا تتبع خطوات الشيطان، وقاك الله العجز والحرمان.

وكل عام واننم بنير

التحرير





اسلامية ثقافية شهرية

السنة الثالثة والثلاثون العدد العاشر-شوال ٤٢٥ هـ الثمن ١٥٠ قرشًا

الشرف العام د.عبداللهشاكر

اللجنة العلمية د. عبد العظيم بدوي زكسرياحسسيني جمالعبدالرحمن معاويةمحمدهيكل



مطابع الشجارية - قليوب - مصر

Gshatem@hotmail.com التوزيع والاشتراكات Ashterakat@hotmail.com www.altawhed.com موقع الجلة على الإنترنت www.ELsonna.com مسوقع المركسز العسام

Mgtawheed@hotmail.com 2

التحرير / ٨ شارع قوله ـ عابدين القاهرة ت: ۲۹۲۰۵۱۷ ـ فاکس: ۲۳۲۰۳۹۳

قسم التوزيع والاشتراكات ت: ٢٩١٥٤٥٦



## صاحبةالامتياز

مصر ۱۵۰ قرشا ، السعودية ٦ ريالات ، الإمارات ٢ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، المفسرب دولار أمسريكي، الأردن ١٥٠ فلس، قطر ٦ ريالات، عمان نصف ريال عماني، أمريكا ٢ دولار، أوروبا ٢ يورو.

١- في الداخل ٢٠ جنيها (بحوالة بريدية داخلية باسم مجلة التوحيد على مكتب بريد عابدين). ٢ ـ في الخارج ٢٠ دولارا أو ٧٥ ريالا سعوديا أو ما يعادلها. ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك في صل الاسلامي في والقاهرة ـ باسم مجلة

التوحيد - انصار السنة (حساب رقم / ١٩١٥٩٠) -

المالية المالية

| ۲ .    | د. جمال المراكبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الافتتاحية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | رئيس التحرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كلمة التحرين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٩      | زكريا حسيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باب السنة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17     | عبد القادر شيبة الحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تُبعر: دفاع عن الشبريعة المطهرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.04  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منبر الحرمين: «العيد مقاصد وحكم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18     | على عبد الرحمن الحديقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19     | صبلاح عبد الخالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لى بيوت الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | درر البحار من صحيح الأحاديث: (٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44     | مصطفى البصراتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | محتارات من علوم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | The second of th | خطاب مفتوح للمعلمين والمعلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40     | عبد الله شاكر الجنيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YA     | مـجـدي عـرفـات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الإعبلام يسبيس الأعبلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وقفات مع القصة: بنو إسرائيل بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.     | عبد الرزاق السيد عيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TY.    | عيد المعبود حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | توحيد الله في الأذان والصبلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.5    | التحرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ماذا يحب والله وماذا يكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47     | علاء خضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | واحة التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44     | معاوية محمد هيكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العيد احكام واداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **     | والدركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نصائح وتحذيرات بعد شهر الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11     | صلاح عبد المعبود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24     | أبو بكر الحنبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوتر . حكمه . وفضله . ووقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 73     | جمال عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأسرة المسلمة في ظلال التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19     | احمد السيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | من أحكام التداوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01     | احمد يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الإيمان بالبعث والنشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94     | أبو إسحاق الحويني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أستلة القراء عن الأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aldin. | عبد الرحمن رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تحذير الداعية؛ قصة توبة تعلبة بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ey     | على حشيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | And the state of t |
| 09     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فتاوى المركز العام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فتاوى دار الإفتاء المصرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 74     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فتاوى اللجنة الدائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71     | اسامة شليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وظائف الرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77     | محمدين إبراهيم الحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صلة الرحم وفضائلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 79     | متولي البراجيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رب رمضان هو رب سائر العام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VV.    | A 1- 1911 At-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |

BLATHA SET VENDERA

مؤسسة الأهـرام وفروع أنصار السنة المحمدية الله القاهرة ـ ۱ شارع قوله ـ عابدين هاتف: ۳۹۱۵۵۷۳ ـ ۳۹۱۵٤۵۲

مطابع والاهلا التجارية - قليوب - مصر



الحمد لله وحده والصادة والسادم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد خلق الله عباده حنفاء موحدين، خلق آدم بيده، علمه الأسماء كلها، أمر الملائكة بالسجود له تشريفًا وتعظيمًا، وأسكنه الجنة يأكل منها حيث شاء، ثم عاقبه بالخروج منها حين عصاه، ليتعلم درس الطاعة والانقياد لله عز وجل، ويعلم أن الشيطان عدوً له ولولده فيتخذونه عدوًا، ثم ألهمه التوبة فتاب عليه وهداه إلى صراط مستقيم، وأخذ الله العهد على بني آدم وهم في عالم الذر في صلب أبيهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأشهدهم على الناسه م في عالم الذر

أنفسهم فشهدوا وأقروا.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن طُهُورهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهُدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ السَّتُ طُهُورهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ السَّتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بِلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنصًا أَشْرَكَ كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنصًا أَشْرَكَ أَبَاقُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ المُبْطِلُونَ (١٧٣) وَكَذَلِكَ نُقَصِلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ فَعَلَ المُبْطِلُونَ (١٧٣) وَكَذَلِكَ نُقَصِلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الإعراف: ١٧٢].

ولكن الشيطان لعنه الله توعد بني الإنسان بالإصلال، فقال: ﴿ لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ ﴾، ﴿ قُالَ فَيعِزَّتِكَ لِأُعْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ﴾ [ص٨٦- ٨٣]، ﴿ وَقَالَ لاَّتَحٰذِنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مُقْرُوضًا (١١٨) وَلأُصْلِنَهُمْ وَلأُمَنِينَهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيَّمُنُ وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَ عَنْ خَلْقَ اللهِ ﴾ [النساء: ١١٨، ١١٥].

وقد نجح الشيطان في إغوام بني آدم وإضلالهم وحملهم على أن أشركوا بالله وعبدوا غيره، ولكن الله عز وجل أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين وأيدهم بالمعجزات والبراهين، وأهلك الكافرين المعاندين.

روئ البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يعوث فكانت لراد ثم

لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا، وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدت.

[البخاري كتاب تفسير القرآن حديث رقم ٤٥٣٩]

فتذرع الشيطان - لعنه الله - إلى إغواء بني آدم وتسلل من باب حب الصالحين وتعظيم الصالحين، حتى عبد قوم نوح جماعة من الصالحين الموحدين، فلما دعاهم نوح إلى عبادة الله وحده لا شريك له رفضوا ﴿ وَقَالُوا لاَ تَذَرُنُ الهِ تَكُمْ وَلاَ تَذَرُنُ الهَ تَذَرُنُ الهَ وَكُلُ وَدُا وَلاَ سُواعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾.

فأرسل الله عليهم الطوفان فأهلكهم ولم ينج إلا نوح والذين أمنوا معه، ومع كل هذا استطاع الشيطان أن يفتح عليهم أبواب الضيلالة بعد الهدى، حتى صارت هذه الأصنام عند العرب قبل بعثة النبي على فبعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.

وفي صحيح مسلم يقول النبي الله في إحدى خطبه: «إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم،

## إعداد/د. چمال الراكبي الرئيس العام

جرَّتُ هذه الدعوى عل المسلمين من بلاء وصرفتهم عن صحيح ديثهم إلى بدع ما أنزل الله بها من سلطان.

لقد استغل الكثيرون من دعاة الضلالة مناخ الجهل الذي ساد في كثير من بلاد المسلمين فزينوا للناس بدعًا ما أنزل الله بها من سلطان، وزعموا لأنفسهم مقامات ما وصل إليها أحد من العالمين، وزعموا أنهم يتصرفون في الكون ونسوا أن سيد ولد آدم أجمعين في يقول بوحي من الله: ﴿ إِنَّمَا وَلَا اَقُولُ لَكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ ﴾. ﴿ قُلُ لاَ اَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلاَ تَتَعَلَمُونَ (٥٠) وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَعَكّرُونَ (٥٠) وَأَنذِرْ بِهِ الدِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ وَالْبَعِمُ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلاَ شَفِيعٌ لُعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴾ وَأَنذِرْ بِهِ الدِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلاَ شَفِيعٌ لُعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴾

[الأنعام: ٥٠- ٥١].

ولكن هؤلاء الدجاجلة يزعمون لأنفسهم ولأوليائهم ما هو أعظم.

ذكر الشعراني في الطبقات (ص١٥٧ ج١) عن الدسوقي صاحب القبر المشهور بمدينة دسوق والمسجد والمولد الذي يرتاده الملايين: وكان رضي الله عنه يقول:

أنا موسى عليه السلام في مناجاته.

أنا على رضى الله في حمالاته.

أنا كلّ ولي في الأرض خلعته بيدي، ألبس منهم من شئت أنا في السماء شباهدتُ ربي، وعلى الكرسي خاطبته،

أنا بيدي أبواب النار غلقتها وبيدي جنة الفردوس فتحت ألفا من زارني أسكنته جنة الفردوس.

واعلم يا ولدي أن أولياء الله تعالى الذين لا

وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرَّمَتُ عليهم ما أحللتُ لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه نائمًا ويقظان». [الحديث عند مسلم برقم ١٠٠٩: الجنة وصفة نعيمها]

فنهى النبي محمد عن الشرك بالله، وسد كل سبيل يوصل إليه، وقاتل بمن أطاعه من المؤمنين من عصاه من الكافرين حتى أظهره ربه، وحطم الأصنام والأوثان في جبزيرة العبرب وهو يتلو قول ربه: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الحَقِّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ يَتُوقًا ﴾، ودخل الإسلام كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل، ودانت البشرية بظهور الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وسقطت بلاد كسرى وقي مشارق الأرض ومغاربها، وسقطت بلاد كسرى القرون من أمة محمد عن ففرقهم شيعًا وزين لهم البدعة والضلالة حتى وقع بعضهم في الشرك كبيره وصغيره.

ذكر لي الشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله ونفع به وهو من أعلام علماء السنة ومن مشايخ أنصار السنة المحمدية الذين صحبوا الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله أنه ذهب إلى بلاد النوبة في مصر داعيًا إلى الله، فوجد الناس يرددون بعد كل صلاة بصوت مسموع، وبخشوع وخضوع:

إذا كننت فسي هم وغم فنادني

أيا مرغني أنجيك من كل ضيقة فاسمى مكتوب على ساق عرشه

وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي

فرد الشيخ هذه الفرية وسجل ذلك في قصيدة عصيماء، فانظر أخي القارئ إلى هذا الشرك الجلي يردده بعض المسلمين في مسساجدهم وفي صلواتهم بدعوى تعظيم الصالحين ومحبتهم، فكم

. وقد كنتُ أنا وأولياء الله تعالى أشياخًا في الأزل، بين يدي وسول الله الأزل، وبين يدي رسول الله المن وأن الله عز وجل خلقني من نور رسول الله

وأمرني أن أخلع على جميع الأولياء بيدي فخلعتُ عليهم بيدي.

وقال لي رسول الله على يا إبراهيم، أنت نقيب عليهم فكنت أنا ورسول الله عليه وأخي عبد القادر خلفي وابن الرفاعي خلف عبد القادر.

ثم التفت إلى رسول الله في وقال لي: يا إبراهيم سر إلى مالك وقل له يغلق النيران، وسر إلى رضوان وقل له يفتح الجنان، ففعل مالك ما أمر به، وفعل رضوان ما أمر به.

وأطال في مسعساني هذا الكلام، ولم يكمل الشعراني الكلام بل اعتذر بقوله وهذا الكلام من مقام الاستطالة، تُعطي الرتبة صاحبها أن ينطق بما ينطق، وقسد سبقه إلى نحو ذلك الشسيخ عبد القادر وغيره، فلا ينبغي مخالفته إلا بنص صريح والسلام. اهه.

فانظر إلى هذا الكلام، وسل نفسك هل ادعى رسول الله عن الملك مثل هذا، وماذا بقي لله من الملك وهو مالك كل شيء ورب كل شيء، سيحانه وتعالى عما يشركون.

قال الشعراني: وقد كان سهل بن عبد الله التستري يقول: أعرف تلامذتي من يوم ألست بربكم، وأعرف من كان في هذا الموقف عن يميني، ومن كان عن شيمالي، ولم أزل من ذلك اليوم أربي تلامذتي وهم في الأصلاب لم يحجبوا عني إلى وقتي هذا. وكان يقول: أشهدني ربي ما في العلا وأنا ابن ست سنين ونظرت في اللوح المحفوظ وأنا ابن تمان سنين، وفككت طلسم السيماء وأنا ابن تسع سنين، ورأيت في السبع المثاني حرفًا معجمًا حار فيه الجن والإنس ففهمته وحمدت الله على معرفته، وحركت ما سكن، وسكنت ما تحرك وأنا ابن أربع عشرة سنة.

وطبعًا مثل هذا لا يعجب أتباع البدوي

فينتحلون لسيدهم ما هو أعظم من ذلك فكل الأولياء يحضرون مولده ويدينون له، وذكر الشعراني أنه اجتمع بولي من أولياء الهند بمصر المحروسة فقال: ضيفوني فإني غريب وكان معه عشرة أنفس فصئنع له فطير وعسل فأكل، فقلت له: من أي البلاد؟ فقال: من الهند. فقلت: ما حاجتك في مصر؟ فقال: حضرنا مولد سيدي أحمد. فقلت له: متى خرجت من الهند؟ فقال: ضرجنا يوم الثلاثاء فنمنا ليلة الأربعاء عند سيد المرسلين وليلة الخميس عند الشيخ عبد القادر ببغداد وليلة الجمعة عند سيدي أحمد بطندتا (طنطا)، قال: فتعجبنا من ذلك، فقال: الدنيا كلها خطوة عند أولياء الله عز وجل.

قال: واجتمعنا يوم السبت انفضاض المولد طلعة الشمس فقلنا لهم: من عرفكم بسيدي أحمد في بلاد الهند؟ فقالوا: يا لله العبيب، أطفالنا الصغار لا يحلفون إلا ببركة سيدي أحمد وهو من أعظم أيمانهم، وهل أحد يجهل سيدي أحمد؟ إن أولياء الله ما وراء البحر المحيط وسائر البلاد والجبال يحضرون مولده، وذكر أن شخصًا أنكر حضور مولد البدوي، فسئلب الإيمان فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام، فاستغاث بسيدي أحمد، فقال: بشرط ألا تعود. فقال: نعم. فَرَدُّ عليهُ ثوب إيمانه، ثم قال له: وماذا تنكر علينا؟ قال: اختسلاط الرجال والنساء. قال: ذلك واقع في الطواف ولم يُمنع أحد منه، ثم قال: وعرة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب وحسنت توبته، . وإذا كنت أرعى الوحـوش والسـمك في السحـار وأحميهم من بعضهم بعضنا أقيعجزني الله عز ا وجل عن حماية من يحضر مولدي.

فانظر أخي المسلم إلى ما يزعم هؤلاء، وما نقلنا إلا من أقدس كتبهم، إنها الدعوة إلى هدم التوحيد، ودعاء غير الله عز وجل، بينما رسول الله يحلمنا: «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله بشيء قد كتبه الله الك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله الصدف.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

نودًع شهر رمضان وقد فاز من فاز، وخسر من خسر، فقد كنا بالأمس نترقب مجيئه، ولقد جاءنا وولى، وهكذا كل مستقبل في هذه الحياة سوف ينتهى، ولكل أجل كتاب، ولكل نبأ مستقر.

لقد أودعنا شهر رمضان ما شاء الله أن نودعه من الأقوال والأعمال، فمن كان منا مُحسنيًا فليبشر بالقبول، فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، ومن كان منا مسيئًا، فليتب إلى الله، فالعذر قبل الموت مقبول، والله يحد التوايين.

نودَع رمضان ونحن نتذكر قول نبينا على: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيئ الليل» [رواه مسلم].

فيا من تلوّت في أوحال المعاصي، من سخرية وسماع ونظر إلى ما حرم الله، وغير ذلك من الآثام، احمد الله الذي بلّغك ختام رمضان، واجعل من هذا الشهر المبارك مرحلة تنقية وتهذيب لسلوكك وأخلاقك، واعلم أن الله يتوب على من تاب، قال الله تعالى: ﴿ وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحًا ثم اهتدى ﴾، وقال تعالى: ﴿ وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾، وقال جلّ ذكره: ﴿ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ﴾.

هجمة خبيثة على الأزهر وشيخه

نودّع رمضان ومازال الطاعنون من أعداء الإسلام يشنون هجمة خبيئة ضد الأزهر الشريف وضد شيخ الأزهر بتعليمات من أسيادهم في الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض، وفيما يعد تعديًا واضحًا على الأزهر الشريف المرجعية الدينية للمسلمين في مصر والعالم أجمع، يصدر مركز ابن صهيون الملقب بابن خلدون وصاحبه سعد الدين إبراهيم بيانًا صحفيًا يهاجم فيه مشيخة الأزهر وشيخ الأزهر بصفته الشخصية كإمام لأكبر المؤسسات الدينية قوة وتأثيرًا في العالم الإسلامي.

وقد جاء البيان الوقح جملة وتفصيلا كرد مباشر على تصريحات فضيلة الإمام محمد سيد طنطاوي في تعقيبه على البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر الفاشل المزعوم الذي عقد تحت اسم «دعوى الإسلام والإصلاح» بمركز ابن خلدون ومركز سابان الإسرائيلي الممول له. حيث اكد فضيلة الإمام على أن هذه المراكز ذات دور تضريبي في المجتمع المصري ويجب إيقافها ومحاكمتها بكل قوة. وحول التوصيات التي ضرح بها المؤتمر والتى تطالب بتنقية التراث الديني ولا سيما ما يتعلق بالحديث النبوي الشريف، واعتماد النص القرآني مرجعية حاكمة وحيدة لبقية المصادر التراثية الدينية في الإسلام». إن هذه دعوة صريحة لإغفال مصدر رئيسي من مصادر التشريع في الإسلام، وهو السنة النبوية وهو خطر يطالب به أعداء الإسلام في الخارج.

كما طالب فضيلة شيخ الأزهر في تعقيبه ضرورة تدخل الحكومة المصرية لوقف نشاط مركز ابن خلدون مع ضرورة التأكيد على أهمية التدخل بقوة لمنع هذه المهاترات، خاصة أن التوصيات الصادرة قد دعت صراحة إلى التصدي لأفكار المؤسسات التي تحتكر الحديث باسم الدين، في محاولة لإنشاء مدرسة اجتهاد جديدة تحمل مشاعل تجديد الفكر الديني في الاسلام.

ومراجعه 

التوجي

نودع رمضان بغرو من الداخل على أهل الإسلام، يخرج منمسركسرابن خلدون ليسهاجم الإسلامومؤسساته ويهاجمالأزهر وشيخهورجاله

وقد اعتبر الشيخ سيد طنطاوي تلك الفئة بأنهم جماعة خارجون، وسبق أن اتهم أحدهم بخيانة البلاد، ولذلك لا يجب الالتفات إليهم وضرورة اعتبارهم نكرة في المجتمع. مؤكدًا على أن مشاركة مراكز غربية لتتحدث عن الإسلام ومصادر التشريع وصمة عار ونكسة يجب أن يتداركها المجتمع والمسئولون مشيرًا إلى أن المؤتمر قد دعا دعوة صريحة إلى إنكار السنَّة النبوية وهو ما يرفضه الأزهر بشدة وأهل الإسلام جميعًا.

وقد خرج أصحاب مركز ابن خلدون علينا ببيان موجه إلى فضيلة شيخ الأزهر يردون فيه على تصريحات شيخ الأزهر بمنتهى التبجح واصفين شبيخ الأزهر بأنه أحد دعاة التكفير، وأن مشيخة الأزهر كانت سببًا مباشرًا في نشر الفكر المتطرف.

وقد وصف البيان أصحاب المركز والقائمين عليه بأنهم دعاة اجتهاد، وأن الاجتهاد فريضة إسلامية وأن باب الاجتهاد مفتوح أمام الجميع ولا يملك أحد حق احتكاره، أو إغلاقه، لأنه لا يوجد كنيسة أو كهنوت في الإسلام.

الم يعلم هؤلاء أن الله تعالى قال: ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾.

فجعل للفقه أهلا ومتخصصين يعلمون الناس وينذرونهم.

فما هي مؤهلات أصحاب مركز ابن خلدون ليجعلوا أنفسهم مجتهدين ودعاة فوق الأزهر وسائر المؤسسات الدينية، إنهم إن صدق فيهم قول دعاة فهم دعاة الضيلالة من أجابهم قذفوه في جهنم.

وفي مقطع آخر من بيان مركز ابن صهيون يطالب البيان شبيخ الأزهر أن يربأ بنفسه عن إلقاء الاتهامات والتخوين والتسفيه.

ويتساءل خفافيش الظلام عن حقيقة العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، وأن الكثير منها مسئول عن اتهام الإسلام بالعنف والتطرف والإرهاب والجحود قائلين: أن شيخ الأزهر يعلم تماماً ما نقول فلماذا

وقد دافع المركز في بيانه عن رئيسه سعد الدين إبراهيم والاتهامات التي وجهت إليه عام ٢٠٠٠م حول التخابر مع دولة أجنبية وهو ما أكد عليه شيخ الأزهر في تصريحاته حيث قال المركز: إن سعد الدين إبراهيم لم يتهم بخيانة البلد بل بتهم أخرى اصطنعتها مباحث أمن الدولة!!!

كما اتهم مركز ابن خلدون شيخ الأزهر أنه يستعدي أجهزة الدولة والحكومة ضد المركز.

وإننا نقول ردًا على هذا البيان المشبوه: إن الإسلام دين شموخ وعرة، والإسلام باق إلى يوم الدين رغم كيد الكائدين فقد قال تعالى في كتابه العريز: ﴿ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ والقائمون على المركز هم أهل نفاق وكذب وكراهية، والإسلام منهم برئ، وإن كل ما يدعونه على الأزهر والإسلام ما هي إلا محاولات عقيمة لتنفيذ مخططات مشبوهة معروفة للجميع يقف خلفها الصهاينة وأعداء الإسلام. سعد بعلن استعداده للترشيح لرئاسة الجمهورية

وقد تردد في الأونة الأخيرة بشكل متكرر من صاحب الخيالات أنه سيرشح نفسه رئيسا للجمهورية في الانتخابات المقبلة إذا ما استطاع إلحصول على الأموال اللازمة والتأييد الجماهيري المناسب ولكنه لم ينف و يؤكد حقيقة تمويل الكونجرس الأمريكي له ولمركزه للدفع به إلى إ إلانتخابات الرئاسية، وقد أشارت بعض الأوساط الصحفية إلى أن هناك لجنة أمريكية اقترحت الضغط على مصر لترشيح سعد الدين إبراهيم

لمنصب الرئاسة، واعتماد مبلغ ٣٥ مليون دولار لدعم حملته الانتخابية وهو ما لم ينفه سعد إبراهيم في المؤتمر، بالإضافة إلى أنه قد أعلن صراحة عن عقد اتصالات مباشرة بكل من حزب العدالة والتنمية في تركيا، وحزب العدالة والتنمية في المغرب لعقد جلسة تأسيسية لحزب مماثل في مصر تمهيدًا ليدخل به المعترك السياسي، ومن ثم ترشيح نفسه كرئيس للجمهورية!! لكنني أتساءل أي جمهورية يريد سعد إبراهيم أن يرشح نفسه لها؟!

وقد أعلن جمال البنا أحد أعضاء مركز ابن خلدون: في وثيقة الإصلاح والإسلام التي يتبناها المؤتمر: «إن الإصلاح في الإسلام وقف منذ ألف عام، واليوم أن لنا الأوان أن نجدد الدين ونطهره ونؤسسه من جديد، وما نطرحه من أفكار يجب ألا تؤخذ علينا أو ضدنا. بل أن يشكرنا الناس عليها ويقدرونا لأجلها لأننا نقوم بما يدعو إليه الإسلام الحقيقي، فدعاوى الإصلاح لا تقوم على الوسطية و«الترقيع»!! وأضاف قائلا: ولكي يكون عملنا في مأمن فلقد جعلنا القرآن الكريم هو المرجعية الأساسية لنا، وليكون هو الحاكم على كل المصادر التراثية الأخرى «يعني السنة»، الفقه، فمن الضروري إيجاد معايير جديدة في الحديث النبوي!!

ويؤكد أن ما تركه الأئمة والشيوخ من السلف لا نعتمد عليه ولا نلتزم به

لكننا نستانس به فقطاا

أما بالنسبة للسنّة النبوية فإننا نضع معايير لإثباتها ونستلهم مصدرًا حديدًا وهو «الحكمة»!! فالحكمة تفتح بابًا جديدًا للاختيار، وتساعد على حركة تجديد جذرية لا تلتزم بالتراث وتعتمد على الحكمة في عناصر التجديد حتى يكون الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان!!

وأضاف بكل صفاقة وتبجح بأن القرآن لم يعط للرسول أي سلطة أوا وصاية على الناس فإنما هو مبلغ فقط للرسالة، لذلك فهناك فرق ما بين كلام الرسول وكلام الرواة، فما وصل إلينا بلسانه سنتاكد منه، وسيكون محل تقدير!! وما وصل إلينا عن طريق الرواة فهو محل شك ولن نعترف به».

نعم من لم يستح فليصنع ما شاء وليقل ما شاء. والله سبحانه حافظ دينه رغم كيد الكائدين وزيف المضللين، فاللهم اجزهم بما يستحقون.

قانون معاداة السامية والصهيونية

نودع شهر رمضان الذي غربت عنا شمسه، وأقل دوننا نجمه، وقد عمرت أيَّامه ولياليه بالصنَّالحات والخيرات؛ بالصيام والقيام، بالتلاوة والبَّر والنَّدى. ومازال أعداء الأمة يكيلون الضربات والطعنات للإسلام والسلمين، فبينما تطالعنا الأخبار بنبأ فوز بوش بفترة ولاية جديدة أثناء كتابة تلك السطور، فقد استطاع بوش ضمانًا لتأييد اليهود له في حملته الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية بثلاثة أسابيع، أن يمرر قانونا يخطب به ود اليهود ويضمن تأييدهم له حيث وافق الكونجرس الأمريكي في خطوة غير مسبوقة على قانون يسمح له بمراقبة ما يسمى بد «معاداة السامية» وانتقاد اليهود في الدول العربية والإسلامية، والأوروبية بناءً على مشروع قانون تقدم به عضو الكونجرس لانتوس المشهور بعدائه للعرب وتصريحاته دائمًا والتي تطالب بضرورة الهيمنة على الدول العربية.

ومرر الكونجرس القانون بشكل شبه جماعي، ويطالب القانون الذي سمي بدقانون مراقبة انتقاد اليهود العالمي» أن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بجمع وإصدار تقرير سنوي يسرد الأعمال التي تنتقد اليهود أو تتعرض لهم، وتأسيس مكتب جديد داخل الوزارة يركز على هذه القضية،

تجراأصحابهذا المركزالشبوه على الرسول على فقالوا القرآن لم يعطأي ملطة أو وصية له على الناس وإنما هو مسبلغ فسقط. يسريدون بدنك تتحية السنة وتبقى تتحية السنة وتبقى كسما قسالوا المرائناس فقط (للاستئناس فقط)

وتعيين مبعوث دبلوماسي خاص لمراقبة انتقاد اليهود والعمل على حمايتهم من دول العالم!!

وكانت جماعة صبهيونية كبيرة، ويهود بارزون في الولايات المتحدة قد قاموا بممارسة ضبغوط كبيرة في الكونجرس والضارجية لتمرير هذا القانون!!

#### ما هي السامية؟

والسامية هي أصول الأشخاص المنحدرين من أصول ترجع إلى سلالة سام بن نوح، ويطلق مصطلح السامية على الديانات التي ارتبط ظهورها بشخصيات تنتمي إلى العرق السامي، ولا يعني ذلك أن جميع أتباع هذه الديانات ساميون، ووفق هذا التعريف ليس كل اليهود ساميين، وعلى الرغم من أن العرب كعرق يمثلون أحد مكونات العرق السامي، فإن الجماعات الصبهيونية عملت على احتكار مصطلح السامية واعتباره يخص اليهود وحدهم، وبالتالي توجه للعرب تهمة العداء للسامية!

وقد وقع الرئيس الأمريكي بوش في السادس عشر من اكتوبر الحالي مشروع قانون يلزم وزارة الخارجية برصد وإحصاء الأعمال المعادية للسامية في العالم وتقديم مواقف الدول من هذه الأعمال.

وينص القانون على ضرورة استمرار الولايات المتحدة في جهودها لمحاربة العداء للسامية في العالم بالتعاون مع منظمات مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وماذاعن معاداة الإسلام؟

من المؤسف أن يصدر هذا القانون الذي تبناه بوش واختص به اليهود فقط بإصدار قانون لرصد وتجريم معاداة السامية، وقد كان الأولى به أن يصدر قانونا أشمل يجرّم مختلف أشكال معاداة الأعراق والأديان، فهناك أيضنًا المعاداة للإسلام والعرب في أمريكا والغرب.

ومن أمثلة معاداة الإسلام التي كان يجب أن يتحرك بوش ضدها ما قاله النائب الإسرائيلي موشيه بيجلن الذي اقترح عقب هجمات الحادي عشر من سيتمبر ٢٠٠١ قصف الكعبة المشرفة!!

وفي حديث أجراه الكاتب الإسرائيلي أدييه بركان مع بيجلن لم يتراجع عن دعوته لقصف الكعبة، بل واستطرد في دعواه العنصرية حيث طالب بطرد جميع العرب والمسلمين من إسرائيل وأراضي الضفة الغربية وغزة.

ولم تقتصر عمليات الإساءة للإسلام والتمييز العنصري ضد المسلمين على المتطرفين اليهود فقط بل امتدت للرجل العادي في الولايات المتحدة وغيرها ولذا فقد ارتفعت حالات التمييز ضد المسلمين في أمريكا بنسبة ٧٠٪ في عام ٢٠٠٣!!

نودع رمضان بعد أن عاشت الأمة الإسلامية ترتوي شهرًا كاملا من عبير القرآن الكريم، وتستضئ بنوره المبين، وهي مدعوة بإلحاح إلى أن تفيء إلى ميدان المحاسبة الجدية العمليّة، سيما وهي تتجرع من كأس الضعف والهزائم كلُّ مر وعلقم، والماسي تصفع وجهها في كثير من أراضيها، وحريٌّ بها أن تستعصم بكتاب الله وسنة رسوله على في تفتح واع وفكر مستنير معتدل ويصيرة نافذة ونظرة صائبة متزّنة في تقويم القضايا والمتغيرات دون تلكؤ أو هوادة بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، ويعلى راية الدين ويحرس القيم والفضيلة.

اللهم وفقنا لاغتنام الخيرات وضاعف لنا الدرجات واجعلنا ممن غنم في هذا الشهر أوفر الحظ والنصيب، إنك سميع مجيب يا أرحم الراحمين. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وأخيراطعنوافي دواة الحسديث فقالوا المانقلوه البنافهو محلشك ولن نعشرف به دا فما هو وزن أعضاء مركزابن خلدون بجسانبرواة بيجسانبرواة الحديث الشريف؟ الحديث الشريف؟ الحديث الشريف؟ الحديث الشريف؟ المحديث المحديث الشريف؟ المحديث المحديث

## بالباليالية

الحمد لله رب العالمين حمدًا كشيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين، نبينا محمد وعلى أله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله عنه أفل وسول الله عنه أفل وسول الله عنه أفل وسول الله عنه أفل وسول الله عنه أفل وسام ومضان ثم أتبعه سنتًا من شوال كان كصيام الدهر».

هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصيام «باب الستحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان» برقم (٢٧٥٨)، (٢٧٦٠)، (٢٧٦٠)، كما أخرجه الإمام أبو داود برقم (٢٤٣٣)، والإمام الترمذي برقم (٢٥٩١)، والإمام ابن ماجه برقم (١٧١٦)، والإمام الدارمي برقم (١٧١٦)، والإمام أحمد في المسند بالأرقام (٢٠٨/٣، ٢٢٤، ٤٤٣، ٢٥٤).

#### راوي المطايث

هو أبو أيوب الأنصاري الخزرجي النجاري البدري، السيد الكبير الذي خصه النبي على بني النزول عليه في بني النجار إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة، وبني المسجد الشريف.

واسمه: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن الخررج، حدث عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، منهم: جابر بن سمرة، والبراء بن عازب، والمقدام بن معديكرب، وعبد الله بن يزيد الخطمي، وجبير بن نفير، وسعيد بن المسيب، وموسى بن طلحة، وعروة بن الزبير، وعطاء بن يزيد الليثي وغيرهم.

قال الذهبي: وله عدة أحاديث، ففي «مسند بقي» له مائة وخمسة وخمسة وخمسون حديثًا اتفق الشيخان على سبعة، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بخمسة.

وقال أيضًا في سيرة ابن عباس: أنه كان أميرًا على البصرة لعلي، وأن أبا أيوب وقد عليه، فبالغ في إكرامه، وقال: لأجرينك على إنزالك النبي عندك، قوصله بكل ما في المنزل، فبلغ ذلك أربعين ألفًا.

وقد روي عن غير وجه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان محبًا للغزو في سبيل الله، وأنه مرض وهو في جيش، وكان على الجيش يزيد بن معاوية، فقال له يزيد: حاجتك؛ قال: نعم، إذا أنا مت فاركب بي، ثم تبيغ بي في أرض العدو ما وجدت مساعًا، فإذا لم تجد مساعًا فادفني ثم ارجع، قلما مات ركب به، ثم سار به ثم دفنه، وكان يقول: قال الله تعالى: ﴿انفِرُوا حُفِافًا وَثِقَالاً ﴾، ولا أجدني إلا يقول: قال الله تعالى: ﴿انفِرُوا حُفِافًا وَثِقَالاً ﴾، ولا أجدني إلا الله تعالى:







記を上げ

خفيفًا أو ثقيلاً.

وكان رضى الله عنه يقول: ادفنوني تحت أقدامكم، سمعت رسول الله على يقول: «من مات لا يشرك بالله شبيئًا دخل الجنة». مات سنة اثنتين وخمسين وقيل سنة خمسين.

شرح الحديث

قال الإمام النووي بعد أن ساق الحديث في شرحه على صحيح مسلم: فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقتهم في استحباب صبوم هذه السبتة، وقبال مبالك وأبو حنيفة: يكره ذلك، قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، قال: ولم يبلغني ذلك عن احسد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم وراوهم يعملون بذلك الناس أو أكثرهم أو كلهم لها، وقولهم: قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء، وغيرهما من الصوم المندوب، قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر، فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة، لأنه يَصنْدُقُ أنه أتبعه ستًا من شوال، يرى الإمام أحمد أنه لا فضل لأول شبوال على أخره بل كلها سواء، فرقها أو تتابعت، كانت في أول الشهر أم في آخره.

قال ابن عبد البر في الاستذكار؛ وحديث ثوبان يعضد حديث عمر بن ثابت هذا وهو الراوي عن أبي أيوب حديثنا هذا وثوبان مولى رسول الله عَلَيْ حدث عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها». رواه ابن ماجه والدارمي وأحمد والبرار والنسائي في الكبرى.

قال أبو عمر؛ لم يبلغ مالكًا حديث أبي أيوبعلى أنه حديث مدني- والإحاطة بعلم الخاصة لا
سبيل إليه، والذي كرهه له مالك أمر قد بينه
وأوضحه، وذلك خشية أن يضاف إلى رمضان وأن
يستبين ذلك إلى العامة، وكان رحمه الله
متحفظًا كثير الاحتياظ للدين.

ثم قبال رجيمية الله: وأمي

صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به وثبان رضي الله عنه، فإن مالكًا لا يكره ذلك إن شاء الله، لأن الصوم جُنّة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمر بر وخير، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَاقْعَلُوا الْخَيْرَ ﴾ [الحج: ٧٧]، ومالك لا يجهل شيئًا هذا، ولم يكره عن ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافًا إلى رمضان، إلى أن قال: وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه قال به، والله أعلم.

قال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث أبي أيوب: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح، وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث، وقال ابن المبارك: هو حسن من مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث: ويلحق هذا الصيام برمضان، واختار ابن المبارك أن يكون ستة أيام في أول الشهر، وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام الشهر، وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقًا فهو جائز.

قال ابن قدامة في المغني: فإن قيل: فلا دليل في هذا الحديث على فضليتها، لأن النبي على شبه صيامها بصيام الدهر، وهو مكروه، قلنا: إنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبيه بالتبتل، ولولا ذلك لكان فضلاً عظيمًا، لاستغراقه الزمان بالطاعة والعبادة، والمراد بالخبر التشبيه به في حصول العبادة به على وجه عري عن المشقة، كما قال عليه السلام: «من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر». ذكر ذلك حتًا على صيامها وبيان فضلها، ولا خلاف في استحبابها، ثم قال: وثلاثين يومًا، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون ذلك وثلاثمائة وستين يومًا وهي السنة كلها، فإذا وجد كثلاثمائة وستين يومًا وهي السنة كلها، فإذا وجد ذلك في كل سنة صار كصيام الدهر كله.

وأما صيام الدهر فقد ورد فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتفق عليه: «لا صيام من صيام الأبد» قيال في سيبل السيلام: اختلف في معناه، قال شارح المصابيح: فُستِّرُ هذا من وجهين؛ أحدهما أنه على معنى الدعاء عليه

زجرًا له عن صنيعه، والآخر على سبيل الإخبار، والمعنى: أنه بمكابدته سورة ألجوع وحر الظمأ لاعتياده الصوم حتى خف عليه، ولم يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي يتعلق به الثواب فكأنه لم يصم، ولم تحصل له فضيلة الصوم، ويؤيد أنه للإخبار حديث أبي قتادة عند مسلم بلفظ: «لا صام ولا أفطر». ويؤيده أيضًا حديث الترمذي عنه: «لم يصم ولم يفطر». قال ابن العربي: إن كان دعاء فياويح من دعا عليه النبي في وإن كان معناه الخبر فياويح من أخبر عنه النبي في أنه لم الخبر فياويح من أخبر عنه النبي الم يصم، وإذا كان لم يصم شرعًا فكيف يكتب له ثواب؟

ثم قال صاحب سبل السسلام: وقد اختلف العلماء في صيام الأبد – أي الدهر – فقال بتحريمه طائفة وهو اختيار ابن خزيمة مستدلين بهذا الحديث وما في معناه، وذهبت طائفة أخرى إلى جوازه، وهو اختيار ابن المنذر وتأولوا أحاديث النهي عن صيام الدهر بأن المراد من صامه مع النهي عن صيام المنهي عنها من العيدين وأيام التشريق، وهو تأويل مردود بنهيه لابن عمرو عن صوم الدهر وتعليله بأن لنفسه عليه حقًا ولأهله حقًا ولضيفه حقًا. ولقوله عن هو الأوجه دليلاً.

فائدة لغوية: قال النووي رحمه الله: قوله على السنا من شوال صحيح، ولو قال سنة بالهاء لجاز أيضًا، قال أهل اللغة: يقال صمنا خمسا وستا وخمسة وسنة، وإنما يلتزمون الهاء في المذكر إذا ذكروه صريحًا بلفظه؛ فيقولون: صمنا سنة أيام، ولا يجوز ست أيام، فاإذا حافسوا الأيام جاز الوجهان، ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى: ﴿ يَتَرَبُّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ لَم يَنْكُر بِلْفَظْه قوله تعالى: ﴿ يَتَرَبُّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَسْرًا ﴾ أي عشرة أيام.

صيام السنة من شوال أن عليه قضاء من رمضان

من كان عليه قضاء أيام من رمضان فليقضها أولاً قبل أن يصوم الستة من شوال، وذلك لمن وجد عنده القدرة على ذلك؛ لأن لفظ الحديث: «من صام رمضان، ثم أتبعه سنتًا من شوال» فالذي عليه قضاء أيام من رمضان لم يصم رمضان، فعليه أولاً

قضاء فرض رمضان ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال، ذهب إلى ذلك الشيخ ابن عشيمين رحمه الله تعالى، وكذلك من خاف ألا يستطيع قضاء رمضان طوال العام إذا صام الستة من شوال تعين عليه القضاء في شوال.

أما إذا كان شوال لا يتسع ليقضى فيه ما عليه من أيام من رمضان مع صيام الستة وهو يرجو تفريق القضاء بعد ذلك على أيام العام فإنه يجوز له صوم الستة من شوال وتأخير القضاء إلى ما بعد ذلك، لأن وقت الستة من شوال محصور في شوال، وأما وقت القضاء فموسع في أيام العام كلها لقوله تعالى: ﴿ فَعِدْةُ مِّنْ أَيَّامُ أَخُرَ ﴾، ولأن عائشة رضى الله عنها أخبرت عن نفسها أنها كان يكون عليها الأيام من رمضان فلا تقضيها إلا في شعبان، وليس من المعقول أنها كانت تترك صوم النوافل مع تأخيرها القضاء إلى شعبان، فعن عائشة رضي الله عنها قالت :«كان على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضى إلا في شعبان» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال يحيى بن سعيد تعني: الشعل من النبي الشيء، وأخرجه أيضنًا عنها أنها قالت: «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله على أن تقضيه مع رسول الله ﷺ حتى يأتى شعبان».

قال النووي رحمه الله: ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ولا يشترط المسادرة به في أول الإمكان لكن قالوا لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي، وقال داود: تجب المبادرة به في أول يوم العيد من شوال وحديث عائشة يرد عليه. قال الجمهور: ويستحب المبادرة به عليه. قال الجمهور: ويستحب المبادرة به للاحتياط.

نسأل الله تعالى أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يتقبل صبالح الأعمال، وأن يتعلما على سنة نبيه على يجعلها خالصة له وعلى سنة نبيه على، والحمد لله رب العالمين.

بحمد إلهي قد بدأت مقالتي وقد رُمتُ فيها نُصحَ أهلِ شريعتي مقالة هُدِّي في ابْتِفا الاستِعانة من أمسر عظيم بالغ في الخطورة

وذُدتُ عن الحسوض المبارك كلَّ مَنْ أراد به سسوءًا لحسقد ونِقْبمه و وإنَّ سِلحِي قلولُ رَبِّي وسننة أتانا بها المختارُ خيرُ الخليقة وأقوالُ أهلِ الفضلِ مِن سلفٍ مَضنوا على خسيرِ أخسلاق وعلم وحكمسة فيسا أيها الإنسانُ إنَّ إلهنا هو الأحدُ المقصودُ في كلِّ حاجة فإن كنتَ في ضيقٍ فربُّكَ حاضر فيسله إِذَنْ يُنجِيك من كلِّ ضيدة إ أ وإن كنت قي هم وغم فنادم يجب بك ويكشف كل هم وغم مه ولاتسائن أحدًا سواه وإن يكن نبيا كريمًا قد أتى بالرسالة فللخالق التسصريف جلَّ جِالاله ومن يَرْجُ غسسسرَ الله باءَ بِذَلَّة فخيرُ الورى المختارُ ما كانَ مالكًا لنفع، وذا نتلوهُ في نص آية وقد قال للحَبْرِ الإمام ابنِ عَمَّهِ وقد حدث المخستار عند وفساته بأن لا يُرى في الأرض قبر بمسجد وقد شيدً الإنكار في غيير مَسرة وذلك يرويه البخساري ومسسلم وأعسلام أهل العلم خسيس الأئمسة وقد حدث الحفاظ أن رسولنا ينهى عن وجود القبر تحت بناية ومِنْ ذَاكَ مَسرُويُ الصحيح لمسلم فسلخ الملودونَ تَعِلَّة ولاتكتُ بن فوق القبورولاتقل بتجصيصها فالنهي خير رواية ولا تستشذرن إلا لسربسك إنسة قسدير على إنصساف كل البسرية

### بقلم/عبد العادر شيبه الحمد (\*)

ومن نُذروا للصالحين فالنهم بذا أهل شرك في صاميم غواية ولاتأت عسرًافًا ليسشفي ذا ضننًا ويكشف سترًا عن أصور خفية فليس لدى العسراف علم بغسائب واتيه في كفر عسيق وغفاة وربُّك عــــلامُ الغـــــوب وعندهُ مفاتحُ كلِّ الغـيب مِنْ غير ريبَة وقد فرق الجُهالُ دينَ محمد إلى شرعة تبدو وشرع الحقيقة وقسالوا لقسول الله ظهسر وباطن وباطنه يبدو لأصسحاب وصئلة وما علموا أن الشريعة نهجها طريق الهدى فيها تمام السعادة وما كان قولُ الحق مِثلُ منقالِهم تَنزُه عن أغسراض أهل الضلالة وإن كنت ترجه وللإله تقهرنا فسالفرض والمسنون خير وسيلة ومحبطس عِلْم عند ربِّك فَصفاله يزيد كصفيرا عن سبني عبادة وأمـــر بمعــروف وترك لمنكر وبعدك عن فحش وبغي وعَيْبة وتسليمُ كلِّ الحسالِ للهِ وحسدة ونَهْ يُك نَفْسنًا عن مَ قام خَطِيلةِ فدناك لَعَسمْ لله الحقّ أوضحُ منهج نهايتُه الحسسني وأفضلُ قُرْبَةٍ وحسبتك للأخسيسار حستم ولازم فسداوم عليسه كي تفور برئسمسة ومن يبتغ الحسنى بأفعال غيره فليسست له حسنى ولا ظِلُّ جَنَّة وذلك نصبحي قد نصحت ومَنْ يرُمْ سبيلَ الهُدَى فليستمعُ لنصيحتي وأختم قولي بالصلام على الذي به خستم الرحمن كل نُسُوم

<sup>(\*)</sup> عضو هيئة التدريس يتقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا، والمدرس بالمسجد النبوي

وقد الله الله الدكتور جمال المراكبي رئيس الجماعة في أفتتاحية العدد إلى هذه القصيدة التي ترد على خرافات (القائلين على الله ورايبولة طلعًا وكات) ووورا

# 

# لفضيلة الشيخ/ على عبد الرحمي العلايقي إمام السجد النبوي

اعلموا عباد الله أن لكل أمّة من الأمم عيدًا يعود عليهم في يوم معلوم، يتضمن عقيدتها وأخلاقها وفلسفة حياتها، فمن الأعياد ما هو منبثق من الأفكار البشرية البعيدة عن وحي الله تعالى، وهي أعياد الأمم غير الإسلامية، وأمّا عيد الفطر وعيد الأضحى فقد شرعه الله تعالى لأمّة الإسلام، قال الله تعالى:

﴿لِكُلُّ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنْسَكًا ﴾ [الحج: ٣٤]، روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عبّاس قال: (منسكًا أي: عيدًا)، فيكون معنى الآية أنّ الله جعل لكلّ أمّة عيدًا شرعيًا أو عيدًا قدريًا.

بالأمس قرض الله عليك الصوم، واليوم أوجب الله عليك الفطر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن صبيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. رواه البخاري ومسلم. لتستسلم وتنقاد أيها المسلم لشرع الله استسلام العبد الخاضع لمولاه الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذائه.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

#### من معاني العيد

ايها المسلمون، العيدُ يتضمن معاني ساميةُ جليلة ومقاصدَ عظيمة فضيلة.

أُولى معانِي العيدِ في الإسلام توحيدُ الله تعالى بإفراده سبحانه





بالعبادة في الدّعاء والخوف والرّجاء والاستعادة والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة والذّبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، وهذا التوحيدُ هو أصل الدّين الذي ينبني عليه كلُّ فرع من الشريعة، وهو تحقيق معنى "لا إله إلا الله" المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، الذي نقرؤه في صلاة العيد وفي غيرها من الصلوات، والتوحيدُ هو الأمر العظيم الذي بتحقيقه يدخل الإنسان جنّاتِ النعيم، وإذا ضيّعه الإنسان لا ينفعه عمل.

والمتأمّل في تاريخ البشريّة يجد أن الانحراف والضلال والبدع وقع في التوحيد، فتمست أيها المسلم بهذا الأصل العظيم، فهو حقّ الله عليك، وعهد الله الذي أخذه على بني آدم في عالم الأرواح، وقد أكّد القرآن العظيم توحيد الله بالعبادة وعظم شأنه، فما من سورة في كتاب الله تعالى إلا وهي تأمر بالتوحيد نصنًا أو تضمننًا أو التزامًا، أو تذكر ثواب الموحّدين أو عقوبات المشركين، فمن وفي بحقّ الله تعالى وفي الله له بوعده تفضنًا منه سبحانه وتعالى، عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «حقّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحقّ العباد على الله أن لا يعذّب من لا يشرك به شيئًا» رواه البخاري. فالتوحيد أول الأمر وأخره.

ومن حكم العيد وعظيم فوائد التكافلُ الاجتماعيّ بين المسلمين، ومن مظاهر هذا التّكافل الإسلاميّ زكاةُ الفطر التي فرضنها النبيّ على المسلم صنفيرًا كان أو كبيرًا، كما في حديث أبي سعيد الحدريّ رضي الله عنه قال: كنّا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب. متّفق عليه. ويجزئ هذا المقدارُ من كلّ حبّ يقتاتُه أهل كلّ بلد كالأرز والذرة والدّخن ونصو ذلك، وقد استحبّ كثير من أهل العلم إحراجَ هذه الرّكاة يومَ العيد قبل

الس في العبارة في العبارة المحلكة الم

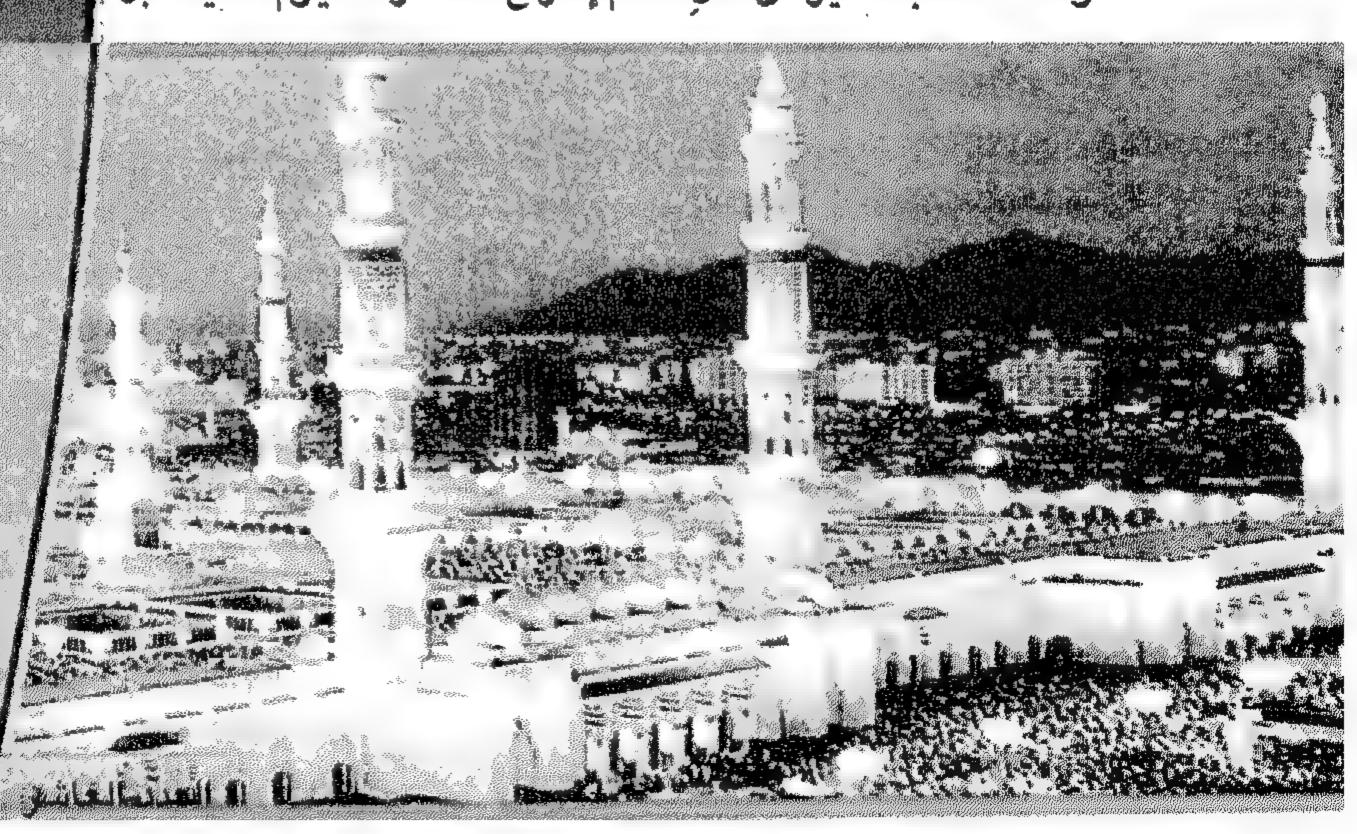

الصلاة، وإن كان جائزًا إخراجُها قبل العيد بيوم أو يومين. وهي طهرة للصنائم من اللغو والرقث وطعمة للمساكين، ومع أنها بهذه الصنقة فهي مع ما يتصدق به المسلم لتأمين مطالب العيد للمحتاجين سد لحاجة الفقراء والمساكين وتراحم وتعاطف بين أعضاء المجتمع الإسلامي كما روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: هال رسول الله عنهم مثل الموسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له المسلر الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي.

ومن حكم العيد وعظيم نفعه التواصل بين المسلمين والتسراور وتقارب القلوب وارتفاع الوحشة والطفاء نار الأحقاد والضغائن والحسند. فاقتدار الإسلام على جمع المسلمين في مكان واحد لأداء صلاة العيد آية على اقتداره على أن يجمعهم على الحق، ويؤلف بين قلوبهم على التقوى، فلا شيء يؤلف بين المسلمين سيوى الحق لأنه واحد، ولا يفرق بين القلوب إلا الأهواء الكثرتها.

والمحبة بين المسلمين غاية عظمى من غايات الإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم» رواه مسلم.

ومن حكم العيد ومنافعه العظيمة شهود جمع المسلمين لصلاة العيد، ومشاركتهم في بركة الدّعاء والخير المتنزل على جمعهم المبارك، والانضواء تحت ظلال الرحمة التي تغشى المصلين، والبروز لربّ العالمين، إظهارًا لفقر العبد لربّه، وحاجته لمولاه، وتعرّضًا لنفحات الله التي لا تُحدُّ ولا تُعدُّ، عن سعيد بن أوس الانصاري عن أبيه مرفوعًا: «إذا كان يوم عيد الفطر وقفت أبيه مرفوعًا: «إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فينادون: اغدوا يا معشر المسلمين إلى ربّ كريم، يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتُم، وأمرتم بصيام النهار قصمتُم، وأطعتم ربكم، فاقبضوا جوائزكم، فإذا صلوا نادى مناد؛ ألا إن فاقبضوا جوائزكم، فاذا صلوا نادى مناد؛ ألا إن فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء

يوم الجائزة» رواه الطبراني في الكبير، وروي عن ابن عبّاس مرفوعًا: «إذا كان عيد الفطر قال الله لملائكته: ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ قالوا: إلهنا وسيّدنا، أن توفّيه أجرَه، قال الله: أشهركم أنّي قد جعلت بوابهم من صيامهم وقيامهم رضواني. فوعرّتي وجلالي، لا يسألوني في جمعهم هذا لآخرتهم إلا أعطيتهم إيّاه، ولا لدنياهم إلا نظرت لهم، انصرفوا مغفورًا لكم».

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

أيّها المسلمون، إنّ من غايات العيد أيضًا ومنافعه إعلانَ تعاليم شرائع الإسلام ونشرها في المجامع ومشاهد المسلمين، وتبليغها على رؤوس الأشبهاد، ليأخذها ويتلقّاها الجيل عن الجيل، والآخرُ عن الأول، علمًا وعملاً تطبيقيًا، فتستقرّ تعاليمُ الإسلام في سويداء القلوب، فتستقرّ تعاليمُ الإسلام في سويداء القلوب، والأنثى، وخطبة العيد التي شرعها رسول الله والأنثى، وخطبة العيد التي شرعها رسول الله وتشريعاته الحكيمة. وظهور فرائض الإسلام وتشريعاته وأحكام هي القوة الذاتية لبقاء وتشريعاته وأحكام هي القوة الذاتية لبقاء الإسلام خالدًا إلى يوم القيامة، فلا يُنسى، ولا يُغيَّر، ولا تُؤولُ أحكام، ولا تنحرف تعاليمه.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

عباد الله، الصلاة الصلاة فإنها عماد الإسلام، وناهية عن الفحشاء والآثام، وهي العهد بين العبد وربّه، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيّع، وأوّل ما يُسأل عنه العبد، فإن قُبلت قبل غيرها من الأعمال، وإن ربّت رُدّ سائر العمل. وأدّوا زكاة أموالكم طيّبة بها نفوسكم، تطهّروا بها نفوسكم، أموالكم طيّبة بها نفوسكم، تطهّروا بها نفوسكم، إلى الفقراء والمساكين من المهالك، وتحسينوا بها إلى الفقراء والمساكين من المسلمين، وتثابوا على إلى الفقراء والمساكين من المسلمين، وتثابوا على ذلك أعظم الثواب، فقد أعطاكم الكثير، وأمركم بإخراج اليسير، وصوموا شهر الصيام، وحجّوا بيت الله الحرام، فإنهما من أعظم أركان الإسلام.

وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحسام والإحسان إلى الفقراء والأيتام، فذلك عمل يعجل الله ثوابه في الدنيا مع ما يدّخر الله لصاحبه في الدنيا مع الدّواب، كما أنّ العقوق في الآخرة من حُسن الثّواب، كما أنّ العقوق

والقطيعة ومنع الخير مما يعجل الله عقوبته في الدنيا، مع ما يؤجّل لصاحبه في الآخرةِ من أليمِ العقاب.

وارعوا معشر المسلمين حقوق الجار ففي الحديث: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» أي: شره. ومروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، فإنهما حارسان للمجتمع وسياجان للإسلام وأمان من المعقوبات التي تعم الأنام. وإيّاكم وأنواع الشرك التي تبطل التوحيد، التي يقع فيها من لا علم له كدعاء الأنبياء والصالحين والطواف على قبيورهم وطلب الغوث منهم، أو طلب كشف الكربات والشدائد منهم، أو دعائهم دون الله بجلب النفع أو دفع الضير، أو الذبح أو النذر لغير الله، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ المُسْاجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨]، وقال عز وجل؛ فإن اللّه لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرُكَ بِهِ ويَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ فِنْ النّساء؛ ٨٤].

وإيّاكم وقتل النفس المحرّمة والزّنا، فقد قرن الله ذلك في كتابه بالشرك بالله فقال: ﴿وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالحُقِّ وَلا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالحُقِّ وَلا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ مَنْ اللّهُ إِلاّ بِالحُقِّ وَلا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ مَنْ اللّه أَلِا بِالحُقِّ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مَهَانًا ﴾ [الفرقان: ١٨٦، ٢٩]، ومعنى أَثَامًا بِئرُ في منهانًا ﴾ [الفرقان: ١٦٨، ٢٩]، ومعنى أَثَامًا بِئرُ في قعر جهنم، وفي الحديثِ عن النبي ﷺ ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصبِ دمًا حرامًا»، وعن الهيشم بن مالك الطائي عن النبي قال: «ما من نطفة وضن الهيشم بن مالك الطائي عن النه من نطفة وضنعها رجل في رحم لا يحلُّ له واه ابن أبي وضعها رجل في رحم لا يحلُّ له واه ابن أبي الدنيا.

وعملُ قوم لوط أعظم من الزّنا، فقد لعن عليه الرسول، والسّحاق نوعٌ من الزنا وخبثُ من الخبائث المحرّمة. وإيّاكم والربا فإنّه محق للكسب وغضب للرب، عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعًا: «الرّبا اثنان وسبعون بابًا، أدناها مثلُ إتيان الرّجل أمّه» رواه الطبراني في الأوسط.

وإيّاكم والتعسرض لأمسوال المسلمين والمستضعفين، فإنّ احتلاطه بالحلال دمارٌ ونار. وإيّاكم والرشوة وشبهادة الزور فإنها مضيعة للحقوق مؤيّدة للباطل، ومن كان مع الباطل أحلّه دار البوار وجلّله الإثم والعار، فقد لعن رسول

الله على الراشي والمرتشي، وقرن الله شهادة الزور بالشرك بالله.

وإيّاكم والخمر وأنواع المسكرات والدّخان والمخدرات، فإنها تفسيد القلب، وتغتال العقل، وتدمّر البدن الذي هو أمانة عندك، وتمستخ الخلّق الفاضل، وتُغضب الربّ، وتفتك بالمجتمع، ويختل بسببها التدبير، عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله في قال: «كلّ مسكر حرام، وإنّ على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال»، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار» أو «عصارة أهل النار» رواه مسلم والنسائي.

وإياكم والغيبة والنميمة قان المطعون في عرضيه يأخذ من حسنات المغتاب بقدر مظلمته، عن حذيفة مرفوعًا: «لا يدخل الجنة قتّات» يعني: نمّام. متفق عليه.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسَنَّقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّنُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّنُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَنَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

اعلموا عباد الله أنكم في عيدكم هذا إمّا محسن فيما مضى فليحمر الله على ما من عليه من الطاعات، وليستقم على الصراط المستقيم حتى يأتيه الموت وهو على ذلك، وليخش على خاتمته، وإمّا مسيء فيما مضى فبابُ التوبة مفتوح، فليُصلح عمله فيما بقي من أجله، فإن أحدنا لا يدري متى يأتيه رسول ربّه.

يا نساء المسلمين، اتقين الله تعالى في واجسباتكن التي طوقت أعناقكن، احسبن إلى أولادكن بالتربية الإسلامية النافعة، واجتهدن في إعداد الأولاد إعدادًا سليمًا ناجحًا، فإن المرأة أشد تأثيرًا على أولادها من الأب، وليكن هو معيدًا لها على التربية، وأحسن إلى الأزواج بالعشرة الطيبة، ويحفظ الزوج في عرضه وماله بالعشرة الطيبة، ويحفظ الزوج في عرضه وماله ففي الحديث عن النبي على قال: «إذا صلت المرأة ففي الحديث عن النبي على قال: «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحجت بيت ربها، وحفظت فرجها، وأطاعت روجها، قيل لها: الحلى الجنة من أي الأبواب شئت،

وعليك أيتها المرأة المسلمة أن تشكري نعمة

الله عليك حيث حفظ لك الإسلام حقوقك كاملة، ولا تنضدعي بالدعايات الوافدة فإنّ مكانتك في هذه السلاد الإسلامية أحسنُ مكانة في هذا العصس، وتأملي أيتها المؤمنة حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: شهدتُ الصيلاة يومَ الفطر مع رسيول الله، فنزل نبيّ الله حتى أتى النساء مع بلال فتلا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُسَلِّركُنَ بِاللَّهِ شَيَيْتًا وَلا يَسْرِقُنَ وَلا يَرْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجِلُهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغُفُورْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الممتحنة:١٢]، ثم قال: «أنتن على ذلك؟»، فقالت امراة: نعم يا رسول الله. رواه البخاري. ولأحمد من حديث أميمة بنت رقيقة: «ولا تنوجي ولا تبرّجي تبرّج الجاهلية الأولى»، ولأحمد أيضا من حديث سلمي بنت قييس: «ولا تغششش أزواجكن». وصعنى "بهتان يفترينه": لا يلحِقن بأزواجهن غير أولادهم، وهذا التشريع لكُنَّ للعمل بالآية أبدًا.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

عبادَ الله، يُسَنُّ الخسل للجيد بعدُ القجر، وإذا اغتسل قبلَ الفجر كاهل الحرمَين لمشقّة الرجوع إلى البيت فقد أجزأه، وأن يمس من الطّيب، ويتهيّا في سمتِه على ما أمر الشرع، ويخرج إلى العيد ماشيًا إن تيستر وعُدمت المشعقة، ويرجع إلى بيته من طريق أخسرى استحسابًا، ويُسنُ التكبينُ حتى يضرج الإمام للصنادة، ويبتدئ من أول ليلة عسد الفطر، وصفته: الله أكبر يكرّره، أو يقول: الله أكبر، الله أكبير، لا إله إلا الله، الله أكبير، الله أكبير، ولله الحمد، وتحوه.

ومنعثى التكبير تعظيم الله وتقديسه وتنزيهه عن مشابهة خلقه، وتعظيم أمره فلا يضيع، وتعظيم نهيه فلا ينتهك، ومن حكم التكبير إعلانً انتصار نوازع الخير وصفات ابجنات الخلر التي لا ينقص نعيمُها ولا يبيد. الفضل في النّفس البشريّة على نوازع الشرّ وصيفاتِه ومغالبة الهوى وقمعه وأسره الله أكبر، ولله الحمد.

واستصبغار ما يحول بين المسلم وبين التقرب إلى الله ويصد عن سبيل الله من هوًى أو شبهوات أو أهل أو مال أو شبيطان أو إنسان، فإنّ المسلم في جهادٍ مع نفسه لربّه، وفي جهادٍ مع شيطانه، وفي جهادٍ مع المعوّقات التي تحول بينه وبين مسرضساة ربّ العسالمين، ألا ترى أنّ التكبير يُشرّع في الجهادِ الأكبر ومشاهدةِ النّصر على الأعداء؟! فإنّ الاستعلاء على هوى النفس وعلى المعوقات عن القربات انتصبارٌ على الشرّ وأسبابه، فما أعظمَ المناسبة بين تمام الصنيام والتكبير، فالحمد لله الذي شيرع لنا ما ينفعنا وعلَّمنا ما لم نكن نعلم.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

عبادَ الله، إن عدوكم إبليس وجنودَه كانوا مأسورين في رمضانً، ويريد اللعين أن يأخذ بثأره فيجعل الأعمال هباءً منثورًا، فادحروه بعرّة الله خائبًا مثبورًا، بالدّوام على التّقوى ليكون سعيُكم مشكورًا، وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَصْتَ غُرّْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا ﴾ [النحل:٩٢].

أيّها المسلمون، اشكُروا الله واحمدوه على نعمه الظّاهرة والباطنة، اشكّروه على نعمة الإسلام، واحمدوه على نعمة الأمن والإيمان وتيستر الأرزاق وتوفر المنافع والمرافق والتمتع بالطيّبات التي لا تحصيى، واشكروا الله على اجتماع الكلمة في بلادكم هذه، واشكروه على إطفاء الفتن عنكم التي تُستحلُّ فيها الحرمات وتختلف فيها القلوب. وشنّكر الله على ذلك بطاعة الله واجتناب معصيته وملازمة التوبة.

أيّها المسلمون، اعلموا أنّه ليس السعيد من تزيّن وتجمَّل للعيد فلبس الجديد، ولا من خدمته الدنيا وأتَّته على ما يريد، لكنَّ السعيد من فار بتقوى الله تعالى، وكتب له النجاة من نار حرها شديد، وقعرها بعيد، وطعام أهلها الزقوم والضريع، وشرابهم الحميم والصديد، وفاز

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر،



الحمد لله والصيلاة والسيلام على رسول

الله، وبعد:

فإننا بعد انتهاء رمضان المبارك، نجد بيوت الله تعالى قد هُجرت وقل روادها فأردنا أن نذكر أنفسنا بمكانة المساجد وفضل عمارتها.

المساجد أحب الأماكن إلى الله تعالى:

في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي النبي الله تعالى عن النبي الله تعالى النبي النبي الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها».

الكريم يكرم زائره:

المساجد هي بيوت الله تعالى في الأرض ولمكانتها ذكرت في كتاب الله تعالى في ثمانية عشر موضعًا منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزُّكَاةَ وَلَمْ يَخْشُ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَتُكَ أَن يَكُونُوا مِنَ وَلَمْ يَخْشُ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَتُكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الله تدينَ ﴾ [التوبة: ١٨]، وفي سنن الترمذي وصححه الألباني عن سلمان رضي الله عنه قال النبي ﷺ: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم زائره».

ومن فضائل عمارة المساجد في الدنيا ما يلي:

١- الهدى والإيمان:

قال تعالى: ﴿إِنْمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزُّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَتَكَ أَن يَكُونُوا مِنَ المُهْتَدِينَ ﴾ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَتَكَ أَن يَكُونُوا مِنَ المُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨]، في هذه الآية وصف من الله جل جلاله بأن عمار المساجد هم أهل الهدى، والهدى من أعظم مفاتيح العمل الصالح.

٢- محية الله:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عنه الله عنه قال رسول الله عنه الل

### إعداد، صلاح عبد العالق

يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله اليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته». [صحيح الترغيب والترهيب للالباني: ٢٠١]، في هذا الحديث يتضح لنا مدى محبة الله عز وجل لعبده المتوضئ الذي يزور بيته، وإذا أحب الله العبد، وضع له القبول في الأرض، وأسعده في أخرته.

٣- السكينة وطمأنينة النفس:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله يتلون وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدراسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده». قال الإمام النووي: قوله عنده مناب الطمأنينة والوقار. [شرح مسلم].

فرائر بيوت الله يشعر بالطمأنينة والراحة النفسية وانشراح الصدر وهدوء البال.

٤- سعة الرزق:

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله عنه وإن «ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله». [صحيح الترغيب والترهيب للإلباني]

٥- تسهيل الصعوبات:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عنه قال:
«إن للمساجد أوتادًا الملائكة جلساؤهم إن غابوا
يتفقدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة
أعانوهم، ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال
أخ مستفاد أو كلمة حكمة أو رحمة منتظرة».

[صحيح الترغيب: ٣٢٧]

نلاحظ أن الملائكة يتفقدون أحوال عمار المساجد وإذا كانوا في ضيق سناعدوهم وعاونوهم في حل مشاكلهم الصعبة حتى يعودوا.

11201-11

٦- الثواب الحاصل من المشي إلى الصلاد:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله و «كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذي عن الطريق صدقة».

في هذا الحديث يوضح الله أن مفاصل جسم الإنسان عليها صدقات كل يوم بعددها والخطوات إلى المساجد تساهم في سداد هذه الديون.

اعلم أخي المسلم رحمني الله وإياك أنك عندما تزور الكريم في بيته فكرمه بحسب عظمته وهذا الكرم واسع جدًا في الآخرة ومن مظاهره:

٧- الظل في يوم الحر الشديد:

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عنه «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله... رجل قلبه معلق بالمساجد».

قال الإمام النووي: قوله: «ورجل قلبه معلق بالمساجد» معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها وليس معناه دوام القعود في المسجد.

[شرح مسلم: ١٢٦/٧]

نلاحظ في هذا الحديث أن هذا الرجل شديد التعلق بالمسجد كأن المسجد قطعة من قلبه لا يستطيع الاستغناء عنه ولذا نلحظ أن الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك، فكان الرجل منهم يشتد به المرض ولا يستطيع السير إلى المسجد فكان يُهادى بين الرجلين حتى يقف في الصف في المسجد في صلاة الجماعة.

٨. غسل الدنوب وتكفيرها:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن «إسباع الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا». [صحيح الترغيب: ٣١١].

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى قال للنبي عنى المنام: «يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم في الكفارات، المكث في المسجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه».

والمعنى العام لهذا الصديث أن الذي يعمر بيت الله بالطاعة وصلاة الجماعة عاش سعيدًا ومات مستبشرًا لأنه سيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

#### ٩ تثقيل الموازين:

قال رسول الله ﷺ: «من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم». [اخرجه أبو داود وحسنه الالباني] ولك أن تتخيل الثواب العظيم عندما تتوضأ في بيتك ثم تذهب إلى الكريم في بيته خمس مرات لك كأجر خمس حجات، لا شك أن ذلك ثواب عظيم يثقل ميزان حسناتك الذي وحدة الوزن فيه بالذرة قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا فَيهُ بالذرة قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا فَيهُ إلزازاة: ٧].

#### ١٠ ـ رفع الدرجات في الجنة:

في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عنه تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة».

قال الإمام القرطبي رحمه الله: الصاصل بالخطوة الواحدة ثلاثة أشياء كتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفعه بها درجة ويحط بها عنه سيئة، والله أعلم. [المفهم في تلخيص مسلم ٢٩٠/٢]

١١- النور التام على الصراط يوم القيامة:

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِاتِ يَسْعَى فُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم ﴾ [الحديد: ١٦]، يقول العلامة السعدي رحمه الله: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمِ القيامة وكورت الشيمس وخسف القمر وصيار الناس في الظلمة ونصب الصراط على متن جهنم فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يسيعى نورهم في ذلك الموقف وبأيمانهم فيرهم في ذلك الموقف المنعب كل على قدر إيمانهم ويُبشرون عند ذلك اعظم بشيارة. قال تعالى: ﴿ بُشْرَاكُمُ اليَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن وَيُ مِن المَعْلَمِ فَي صحيح الترغيب (٣١٣) عن بريدة رضي الله وفي صحيح الترغيب (٣١٣) عن بريدة رضي الله عنه عن النبي عَنِي قال: ﴿ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ».

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سلمعت رسول الله يُكِيُّ يقول: «المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة».

#### [صححه الإلباني في الترغيب]

#### ١٢ ـ الضبيافة في الجنة:

في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن النبي عن النبي عن إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح»، وهذا فضل عظيم يعطيه المولى الكريم من ذهب إلى بيته ومن رجع من بيته بأن تعد له في الجنة ضيافة بذهابه وضيافة برجوعه.



# در البعارين صحيح الأحاديث القصار

الحلقة العاشرة

State of Marie Comments / 31 LC!

٣٧١ - «يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وتعالَى كلَّ ليلة إلى السَّماءِ حينَ يَبْقَى شُلُثُ اللَّيلِ الآخرِ، يقولُ مَنْ يَدْعُوني فاسْتَجْيبَ له، مَنْ يَسْأَلني فأعطيهُ، مَنْ يَسْتَغُورني فأغُور لَهُ». [متفق عليه من حديث ابي هريرة] ٢٧٢ - «إنَّ رَجلاً سئل رسول اللَّه ﷺ عن صَلاة اللَّيلِ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ : صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذَا خَشْبِيَ أحَدُكُم الصَّبْحَ، صلَّى رَكْعة واحدِة توتر له مَا قَدْ صلَّى».

[متفق عليه من حديث ابن عمر]

٣٧٧- «كان النبي على يُصلي رَكْعَتينِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ والإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ». والإقامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ». والإقامَةِ مِنْ صَلاَة الصَّبْحِ». والإقامَة مِنْ صَلاَة الصَّبْحِ».

٢٧٤- «لَمْ يَكُنْ النبيُّ ﷺ على شيءٍ مِن النُّوافِل أشَدُّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَى الفَجْرِ».

[متفق عليه من حديث عائشة]

٣٧٥ - «مَنْ أَسِنْلَفَ في شَيَّءٍ، فَفِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَرْنِ مَعْلُومٍ إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ».

[متفق عليه من حديث ابن عباس]

٣٧٦- «قَضْنَى النبيُّ ﷺ إذا تُشْنَاجَرُوا<sup>(١)</sup> في الطَّرِيقِ، بِسَبَّعَةِ<sup>(٢)</sup> أَذْرُعِ».

[منفق عليه من حديث ابي هريرة]

٣٧٧ - «إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ كَانَت بَيْنَهُ وبَينَ أَنَاسِ خُصُومَةُ فَذَكَرَ لِعَائِشَةُ رَضِي اللهُ عنها فقالَت: يَا أَبَا سَلَمَة، اجْتَنِبِ الأَرض، فإنَّ النبيُّ عَنَّ قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَبِبْرِ مِنْ الأَرضِ طوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَبَا سَلَمَة، اجْتَنِبِ الأَرض، فإنَّ النبيُّ عَنَّ قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَبِبْرِ مِنْ الأَرضِ طوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».

٣٧٨ - إِنَّ رِجِلاً قَالَ للنبِيِّ عَنَيْ : «إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ (٣) نَفْسُهُا وَأَظنُها لَوْ تَكَلَّمْت تَصندُقت، فَهَلْ لَهَا أَجِرٌ إِنْ تَصدُقتُ عنها وَالله من حديث عائشة]

٣٧٩- «إِنَّ سَعْدَ بِنَ عُبَادَةَ رضي اللهُ عنه استُقَفَّتَى رسولَ اللهُ عَلَّهُ فَقَالَ: إِنَّ أَمي مَاتَتُ وعَليها نَذُرُ، فقال: اقْضِهِ عَنها».

١٨٠- «إِنَّ النبِي عَنَّ رأى شَيَيْخًا يُهَادَى (٤) بِينَ ابْنَيْهِ، قَالَ: مَا بَالُ هَذَا وَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَرْكُبَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكُبَ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكُبَ. وَمَعْق عليه من حديث انس مَنْشِي (٥)، قال: إِنَّ اللَّهُ عَن تَعْذِيبِ هَذَا نَفُستهُ لَغَنِيُّ». وأَمَرَهُ أَنْ يَرْكُبَ. وَمَعْق عليه من حديث ابن عمر] (منفق عليه من حديث ابن عمر] (منفق عليه من حديث ابن عمر] (منفق عليه من حديث ابن عمر]

٢٨٧ - «قال النبيُّ عَلَيْهُ في بنت حَمرْةَ: لاَ تَحلُّ لي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّصْنَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ،

هي بنت أخبى من الرّضناعة ». [منفق عليه من حديث ابن عباس]

٣٨٧- «لا يُجْمَعُ بِينَ الْمُرْاةِ وعمتها، ولا بَينَ المراةِ وَخَالتِهَا». [متفق عليه من حديث ابي هريرة]

٢٨٤ - «رَدُّ رسول اللَّهِ ﷺ على عُثمانَ بنِ مَظْعُونِ البَّبَتَّلُ ﴿ ۖ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لِاخْتَصَيْنَا ».

[متفق عليه من حديث سعد بن ابي وقاص]

٣٨٥- «نَهَى النبيُّ ﷺ أن يبيعَ بعضتُكُمْ على بَيْعِ بعضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خَطْبَةِ أَخْيهِ حَتَى يَتْرَكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ له الخَاطَبُ».

٣٨٦– «إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن الشِّغَارِ؛ الشَّغارُ أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنُتَهُ علَى أنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ليسَ بينهُمَا صَدَاقٌ». [متفق عليه من حديث ابن عمر] ٢٨٧- «أَحُقُّ الشُّرُوطِ أَنَّ تُوفُوا بِهِ ما استَّتَحَلَلَتُمْ بِهِ الفُرُوجِ». [متفق عليه من حديث عقبة بن عامر] ٨٨٨- «لا تُنْكَحُ الأَيمُ حَتَّى تُسنَّتَامرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسنَّتَاذَنَ». قالُوا: يا رسولَ اللَّهِ، وكيفَ إِذْنُها؟ قال: «أَنْ تُستُكتَ». [متفق عليه من حديث ابي هريرة] ٣٨٩- «إذا بَاتَتِ المَراةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائكةُ حَتَّى تَرْجِعَ». [متفق عليه من حديث ابي هريرة] • ٢٩- «قال رجلٌ للنبيُّ عَلَيْهُ، يومَ أحدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ قال: في الجَنَّةِ. فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ في يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ». [منفق عليه من حديث جابر بن عبدالله] ٢٩١- «إِذَا صِلَى أَحَدُكُم للنَّاسِ فَلْيُحْفَقُو، فإنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ والسُّقِيمَ والكَبِيرَ، وإذا صللى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطُولُ ما شباء». [متلق عليه من حديث ابي هريرة] ٣٩٢ - جَاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّى واللهِ لأَتَاخُر عَن صلاةِ الغَدَاةِ مِنْ أَجِلِ فُلانِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فيها، قال: فَمَا رأيتُ النبيُّ الله قَطُّ أَشْدٌ غَضَبًا في مَوْعِظُةٍ مِنْهُ يَومئذ، ثم قالَ: «يَا أَيُّها النَّاس، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِرين، فأيكمْ صَلَّى بالنَّاسِ فَلْيُوجِنَّ، فإن فيهمُ الكبيرَ ٣٩٣- «إِنَّ النبيُّ ﷺ كَانَ في سَفَرٍ فَقَرأَ في العشِنَاءِ في إحدَى الركعتينِ بالتينِ والزَّيْتُونِ». [متفق عليه من حديث البراء] ٣٩٤- «كُنَّا نُصِلِّي مَع النبيِّ ﷺ المغربَ إِذَا تَوَارَتُ بالحجَابِ». [متفق عليه من حديث سلمة] ٣٩٠- «كُنَّا نصليَّ المُغرِبَ مع النبيّ لَيَّتَ فينصرِفُ أَحَدُنَا وإِنَّهُ ليُبصِرُ مَوَاقعَ نَبْلهِ». [متفق عليه من حديث رافع بن خديج] ٣٩٣- «إِنَّ النبيُّ ﷺ وأبَّا بَكْرٍ وعمرَ رضبِي اللهُ عنهما كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِ ﴿ الحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالِمَينَ ﴿». ﴿ [متفق عليه من حديث انس] ٣٩٧- «إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَكلَ كَتِفَ شَنَاةٍ ثُمَّ صِلَّى وَلَمْ يَتُوضِئاً». [متفق عليه من حديث ابن عباس] ٩٩٨ – «إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لبنًا فمضْمَضَ وقالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا »(٧). [متغق عليه من حديث ابن عباس] ٩٩٠ - «قالُوا يَا رسولَ اللَّهِ، أيُّ الإسلام أَفْضَلُ؛ قال: مَنْ سَلِمَ الْسُلْمِونَ مِن لِسِنَانِهِ وَيَدِه». [متفق عليه من حديث أبي موبسي] \* ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الكبيرِ شَابًا في اثَّنْتَينِ: فِي حُبِّ الدُّنيَا وطُولِ الأَمَلْ». [متفق عليه من حديث ابي شريرة] الهوامش: (٢) يسبعة أذرع: أي جعل قدر الطريق المستركة سبعة أذرع. (۱) تشاجروا: تخاصموا. (٣) افتلتت: أي ماتت فلتة، أي: فجأة. (1) يُهادى: أي يمشى بينهما معتمدًا عليهما. (٥) نَدُر أن يمشي: أي ندر المشي إلى الكعبة.

(٣) التبتل: المعنى هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة، أما المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَتَبَتُلُّ إلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾ فقد فسره مجاهد فقال: «أخلص له إخلاصنًا».

(V) الدسم: ما يظهر على البشرة من الدهن.



الحسد لله والصسلاة والسالة والسالم على رسول الله، وبعد:

فقد بينا في الحلقة السابقة بحمد الله تعالى الردود على بعض الشبه التي أثيرت حول المكي والمدني من القسران الكريم، وفندنا بعض تلك الأباطيل التي قيلت حول أسلوب القرآن المكي والمدني، ونكمل بمشيئة الله تعالى تفنيد بعض تلك الشبه حول هذا الموضوع في هذه الحلقة.

# الكري (الدرد عادل

#### CITY TAXABLE STATES OF THE PARTY OF THE PART

Anima Anima

#### الشبهة الرابعة

يقولون: إن القسم المكي قد خلا من التشريع والأحكام على حين أن القسم المدني مشتصون بتفاصيل التشريع والأحكام، وذلك يدل على أن القرآن من وضع متصمد وتأليفه تبعًا لتأثره بالوسط الذي يعيش فيه، فعندما كان في مكة بين أميين خلا كتابه من العلوم والمعارف العالية، ولما حل بالمدينة بين أهل الكتاب المثقفين جاء كتابه مليئًا بتلك العلوم والمعارف.

الرد على هذه الشبهة:

ومما ينقض هذه الشبهة ما يلى،

أ- أن القسم المكي لم يخل جملة من التشريع والأحكام، بل عرض لها ولكن بطريقة إجمالية موجزة كما في الوصايا العشر من سورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿قُلُ تَعَالَوُا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ إلى تمام ثلاث آيات بعدها، فقد أشار إلى مقاصد الدين الخمسة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، على أن التشريع بمعناه العام يشمل كل ما شرع الله لعباده مما يقربهم إليه ويعرفهم به، فيشمل العقائد والأخلاق والمعاملات وغير ذلك، لكنه صار عرفًا في تنظيم علاقة الناس بعضهم ببعض، وهذا موجود في الوصايا العشر.

ب- تفصيل التشريع في المدينة ليس نتيجة لما زعموه، بل تمشيئا مع الحكمة الرشيدة في سياسة الأمم، فلابد من التمهيد قبل التوجيه، والإجمال قبل التفصيل، وذلك أن الطفرة نتيجتها الخيبة، والتدرج نتيجته السداد والتوفيق، وتقديم الأهم على المهم واجب من حيث الحكمة.

ج- أن ما زعموه لو كان صحيحًا لظهر أثر أهل الكتاب المدنيين فيمن معهم من عرب أهل المدينة، وفيمن حولهم من أهل مكة وأفاق الجزيرة، ولكانوا هم الأحرى بالنبوة والرسالة، ولسبق محمدًا إليها كثير غيره من فصحاء العرب وتجار قريش الذين كانوا يختلطون

بأهل الكتاب في المدينة والشام أيما اختلاط.

ه- أن القرآن الكريم تحدى الناس كافة مكيين ومدنيين، فهالا كان من أهل المدينة هؤلاء من يستطيعون أن يجاروه ولو في مقدار سورة قصيرة واحدة لو كانوا كما يزعم أولئك المبطلون مصدر الإلهام والتعليم؟

لقد كان في مكة الأميون والبلغاء، وفي المدينة أهل الكتاب والعرب الأميون، فكان أهل مكة يلمحون بذكاء خارق الإشارات إلى التعميم والتفصيل المرتقب من مثل قوله تعالى في سورة فصلت المكية: ﴿وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) النَّذِينَ لاَ فَصلت المُرْحَاة ﴾ [فصلت:٦-٧]، بل إن التدرج بدأ في مكة وانتهى في المدينة عندما قال عمر: اللهم بين لنا في المضمر بيانًا شافيًا، ثم توالت الآيات في التدرج في تحريم الخمر بالمدينة.

#### السيها الجامسة

يقولون: إن القرآن اقسم كثيرًا بالضحى، والليل، والتين والزيتون، وطور سينين، وكثير من المخلوقات، ولا ريب أن القسم بالأشسياء الحسية يدل على تأثر القرآن بالبيئة في مكة؛ لأن القوم فيها كانوا أميين، لا تعدوا مداركهم حدود الحسيات، أما بعد الهجرة واتصال محمد فقد تأثر القرآن بالوسط الراقي وخلا من تلك فقد تأثر القرآن بالوسط الراقي وخلا من تلك الأيمان الحسية الدالة على البساطة والسداجة.

الرد على هذه الشبهة:

#### ومما يبطل هذه الشبهة ما يلي:

i- أن القسم بالأمور الحسية لم يكن مرده إلى انحطاط القوم، بل إلى رعاية مقتضى الحال فيما سيق لأجله، وقد تقشت في القوم عقائد الشرك فلم يكن من سبيل إلى استئصالها إلا بلفت عقولهم إلى ما في الكون من خلق الله وشئون الله، وفتح عيونهم على طائفة كبيرة من نعم الله المحيطة بهم ليصلوا من وراء ذلك إلى الإيمان بالله وحده وإلى عبادته وحده.

ب- وما من محسوس وقع مُنْفُسَمًا به في القرآن إلا وفيه أسرار عجيبة تنأى به عن السذاجة والبساطة، وتشهد ببراعة المخاطبين به وتفوقهم في القهم والذكاء والبيان لأن في القسم به إشارة إلى تلك الأسرار العظيمة التي أودعها

الله فيه، وهذه الأسرار لا يدركها إلا اللبيب، ولا يفهمها إلا من كمل عقله وسلم ذوقه، كما قال تعالى في سورة الواقعة المكية: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَواقعِ النَّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسِمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ [الواقعة: ٧٥]، لقد أقسم الله جل وعلا بالضحى والليل إذا سجى، وفي هذا القسم إشارة إلى أن تنزل الوحي أشبه بضحوة النهار، وأن فترة الوحي أشبه بهدأة الليل.

وسبب نزول هذه الآيات أن النبي فتر عنه الوحي مرة فرماه أعداؤه بأن ربه ودعه وقلاه أي تركه أو أبغضه، فنزلت هذه الآيات مصدرة بهذا القسم، مشيرة إلى أن ما كان من سطوع الوحي على قلبه بمنزلة الضحى، وأن ما عرض بعد ذلك من فترة الوحي فإنه بمنزلة الليل إذا سجى، فإذا كانوا يتقبلون الضحى والليل بالتسليم والرضا لما فيهما من نفع للإنسان بالسعى والحركة في النهار والنوم والاستجمام بالليل فيجب أن يتقبلوا ما يجري على محمد بالليل فيجب أن يتقبلوا ما يجري على محمد

وأقسسم بالتين إشسارة إلى العسهد الأول اللإنسان، حيث آدم، وبالزيتون إشارة إلى العهد الشائي حيث نوح، وقد أغرق الله الأرض، ولم يبق فيها جافًا سوى الزيتون، وطور سنين تذكيرًا بعهد موسى، والبلد الأمين تذكيرًا بتلك الشريعة الغراء حيث نشأ محمد صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء وسلم تسليمًا.

وهكذا كالقسم بالعصر الذي ينشطفيه الإنسان والفجر الذي يبدأ قيه نشاطه، والليالي العشر التي فيها ليلة القدر، هي خير من ألف شهر، والنجم الذي يقتدي به ويهتدي إشارة إلى نبيه ومعراجه، وكن يقظًا متأملاً في سائر الأقسام، فسوف تجد فيها من الأسرار العجاب ما لا يدركه إلا من كمل عقله وسلم ذوقه.

قلت: جاءت الأحاديث الصحيحة في النهي عن القسم بغير الله فليس لعباده أن يقسموا بغيره وهو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون.

والحمد لله رب العالمين.







بقيل الدينياي على المام الدينياي المام الدينياي الرئيس العام

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وبعد:

فانطلاقا من واجب النصيحة التي دعا إليها الإسلام، أوجه هذه الكلمات اليسيرة لإخواني المعلمين والمعلمات، فأقول للجميع وبالله التوفيق:

إنكم تقلدتم أمانة عظمى وتحملتم مسؤولية كبرى ستسالون عنها إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل، تلكم أمانة العلم والعمل والتربية والتعليم والرعاية والعناية للطلاب والطالبات، واعلموا أنه يقع على عاتقكم العبء الأكبر في تربية التلاميذ وتوجيههم والعناية بجميع شؤونهم، حيث إن المعلم والمعلمة عناصر أساسية فعالة في أي نظام تعليمي، ودورهم فيه كبير وعظيم، فهم يعتبرون نائبين عن المجتمع الذي عهد إليهم وسلمهم أبناءهم لتربيتهم وتعليمهم، بل إنهم يقومون بدور الوالدين في تقويم السلوكيات الخاطئة لديهم، وعليه فإني أخاطبهم من خلال هذا المنبر الإعلامي وأوجه إليهم النصائح التالية:

الإعداد العلمي الدرس: إن الإعداد العلمي والتربوي المناسب للدرس أمارة على نجاح المعلم وتمكنه من مادته العلمية، ويتأتي ذلك للمعلم من خلال القراءة الواسعة، وكثرة الاطلاع، وبخاصة في مادة تخصصه وموضوع درسه، وعليه أن لا يدخر وسعا في التزود من المعرفة والإحاطة بمجال تخصصه، تقوية لإمكاناته المهنية موضوعا وأسلوبا ووسيلة، حتى ينال احترام طلابه، وثقة زمالئه، وسائر أفراد محتمعه.

المداد درسه، عليه أن يبذل أقصى جهده في تعليمه وتقديمه للطلاب، وعليه أن يكون حريصا على نفعهم وإفادتهم، ويسوي بينهم في عطائه ورقابته وتقويمه وإفادتهم، فهو كالقاضي بينهم، فلا يفضل واحدا على غيره لهوى نفسه أو لمصلحته، وليتذكر قول الله غيره لهوى نفسه أو لمصلحته، وليتذكر قول الله تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَستيرى الله عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ وَالمُؤمِنُونَ وَسَتُردُونَ إِلَى عَالِم الْغَيْب والشّهادة وَلَيْتَذَكر قول الله فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبَة ١٠٠]، وحديث النبي فينب إن الله كتب الإحسان على كل شيء…» [اخرجه مسلم في كتاب الصيد باب ١١ جـ١٨٨٥ وغيره]، فإذا درس فعليه أن يحسن التدريس، وأن يحسن معاملة الطلاب ويكون رفيقا بهم لقول النبي في: «إن الله يحب الرفق في

الأمر كله» [اضرجه البضاري في كتاب الأدب باب ٢٥ ج٠١/١٤٤]، والرفق لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف، ولهذا يجب أن يتجنب المعلم الاختبارات الشديدة الصعوبة والتعقيد، والتي لا تميز بين الطالب الذي استذكر دروسه وزميله الذي لم يذاكر، ولا يعطي فرصة، أو يسمح بالغش في الاختبارات أو الواجبات، لأنه مناف للعدل والأمانة، وقد حذر منه نبينا على فقال: «من غشنا فليس منا» [اخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب ٤٢ جـ١/١٩].

٣ - تشبيت أسس العضيادة الإسالاميية في نصوس الطلاب ودرء الشبهات التي يثبيرها أعداء الإسلام عنه، فيثبت لطلابه وطالباته استحالة وجود هذا الكون بدون خالق مدبر حكيم، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير، وضرورة الإيمان ببعثة شاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد ته والإيمان بما جاء به من عند ربه، وأن الإسلام الذي بعث به عنه مو التسليم المطلق لأوامس الله، وأنه منهج كامل ينظم الدنيا والآخرة، وأنه الطريق الوحيد إلى العزة والنصس والتمكين والقوز يستعادة الدارين: الدنيا والآخرة، وعلى المعلم أن يربط بين الإسلام والمقررات الدراسية، وأن يعمل على أن تسري روح الإيمان في مادة المنهج، وذلك للمساهمة في تكوين العقلية الإسلامية والشخصية المسلمة، وليس هذا محصورا في مدرس التربية الدينية قحسب، بل يمكن استخدامه في جميع المقررات، فمدرس التاريخ مثلا لا يكتفى بسرد الاحداث التاريخية فقط، وإنما عليه أن يستخلص منها العبس والمواعظ، وأن يعلم طلابه أن لله سننا كونية تسير عليها الأمم والأفراد، وأن تقدم الأمم وتأخرها إنما يتبع هذه السنن، ومنها مثلا قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصِئُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحياة الدُّنيا ويَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ [غافر:١٥]، وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخُذُنَّاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِيبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦]، فالكفر بالله وجحود نعمه والتخلى عن الأخلاق الفاضلة يؤدي إلى انهييار الأمم واندثار الحضارات، بينما الإيمان بالله والسير وفق منهجه كما شرع هو طريق النصر والعزة والتمكين، وكذلك مدرس الجغرافيا أو الفلك يثبت لطلابه من خلال المعلومات التي يقدمها لهم أن خالق هذا الكون هو الله ولهذا وجب على

الجميع أن يعبدوه وحده دون سواه، فغيره لا يفعل شيئا من ذلك كما قال تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَارُونِي مَاذًا حَلَقَ الّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالْمُونَ فِي ضَلَالُ مُبِينٍ ﴾ [لقمان:١١] وكذلك يفعل مدرس العلوم الطبيعية من فيزياء، أو كيمياء، أو الحياء، وإذا توصل إلى حقيقة علمية سبق القرآن الكريم القرآن إليها، أشار إليها من القرآن الكريم وشرحها لطلابه وفق المنهج الصحيح للتفسير بالرجوع إلى بعض كتب التفسير في ذلك دون علو أو شطط، ويمكنه أن يسأل بعض أهل العلم ممن لهم قدم راسخة فيه، حتى يأمن من الزلل والخطأ في كتاب الله تعالى، وهذا مما يزيد والخطأ في كتاب الله تعالى، وهذا مما يزيد الإيمان في نفوس الطلاب، ويسبب الإقبال عليه، الأنه الدين الحق الموافق للفطرة الإنسانية.

٤ ـ استخدام أفضل العبارات في مواجهة أخطاء الطلاب: لاشك أن الخطأ يكترمن حديثي السن وقليلي الخبرة في الحياة، خاصة في هذه الأزمان التي تغير فيها حال كثير من الناس، وإصلاح الخطأ باستخدام العبارات الرقيقة سبب كبير في الإقلاع عنه وتركه، ومواجهة الإساءة بالإحسان فيها خير كبير، وأجر عظيم، وإصلاح للقلوب. قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَسْتُوي الحُسنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلُقَاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلُقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظَّ عَظِيمٍ ﴾ [فصنت:٣٤، ٣٥] قال ابن كثير - رحمه الله ..: «أي: من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر - رضى الله عنه ـ: ما عاقبت من عصبي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وقوله: (فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم)، وهو الصديق، أي: إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته حسسنتك إليه إلى مصافاتك ومحبتك، والحنو عليك، حتى يصير كأنه وكيّ لك حميم، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسسان إليك... وعن ابن عبساس في تقسيس الآية: أصر الله المؤمنين بالصبر عند الغيضب،، والحلم عند الجنهل، والعنف عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضيع لهم عدوهم كأنه ولى حميم» [تفسیر ابن کثیر جه/۱۲۹، ۱۷۰].

٥-أن يكون المعلم والمعلمة فلدوة صالحة للطلاب والطالبات، على المعلم أن يكون متمسكا بالقيم الخلقية والمثل العليا، ويدعو إليها ويعمل على نشرها بين الطلاب، وأن يكون أول العاملين

بها، حتى لا يتناقض مع نفسه حينما يدعو إلى شيء ويكون من المخالفين له، وقد وبخ الله هذا الصنف من الناس في كتابه فقال: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُستكُمْ وَأَنْتُمْ تَتُلُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُستكُمْ وَأَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَحْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 13]، وليس المراد الكِتَابَ أَفَلا تَحْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 13]، وليس المراد توبيخهم على نفس الأمر بالبر، فإنه فعل حسن مندوب إليه، ولكنه وبخهم على تركهم العمل بما يدعون إليه من الخير والبر، وقديما قال الشاعر:

لاتنه عن خُلُق وتاتي مسئله

عارٌ عليك إذًا فَعَلْتُ عظيمُ(١) والطلاب خاصة في مراحلهم التعليمية الأولى كثيرا ما ينظرون إلى الأساتذة والمربين بعين الإجلال والتقدير، والتقليد والمضاكاة لما يفعلون، فتنبهوا أيها المعلمون لذلك، والزموا أمر الله واجتنبوا نهيه، واستقيموا على ذلك، حتى تزكو أنفسكم وتتهذب أخلاقكم، وتخرجوا رجالا صالحين وأمناء مخلصين لدينهم وأمتهم، وقد أوجب الله على كل مسلم أن يتعلم الهدى ودين الحق، ثم يعمل به ويدعو إليه ويصبر على ذلك. قال تعالى: ﴿ وَالْعَصِيْرِ (١) إِنَّ الإِنْسِيَانَ لَفِي خُستر (٢) إلا الدين آمنوا وعَملُوا الصّالحات وَتُواصِوا بِالحَقِّ وَتُواصِنوا بِالصِّبْر ﴾، وقد أثِني النبي ﷺ على معلمي الناس الخير، وذكر لهم منزلة عظيمة جليلة، وذلك فيما رواه أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: ذَكِر لرسول الله تَ الله رَجِلان أحدهما: عابد، والآخر: عالم، فقال رسول الله على «فضل العالم على العابد كقصلي على أدناكم»، ثم قسال رسسول الله على «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الشير» [اخرجه الترمذي في سننه. ابواب العلم، باب في فضل الفقه على العبادة، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. تحقة الأحوذي ج٧/٥٦، ٥٤، رواه الترمذي وصححه الإلباني]، ثم قال أبو عيسى الترمذي عقب ذكره للحديث: سمعت أبا عمار الحسين بن مُعلَم يدعى كبيرا في ملكوت السسموات». قلت: هذا يدل على أن الفضل الوارد في هذا الحديث لمن تعلم الخير وعمل به ودعا إليه، وهذا ما فهمه الترمذي. رحمه الله ـ لسياقه قول الفضيل بن عياض عقبه، وهو موقوف عليه ـ رحمه الله ـ، كما ورد في السنة وعيد شديد في شان من يدعو إلى الخير ويضالفه، كما في حديث أسامة بن زيد -رضى الله عنه ـ قال: سيمعت رسول الله ﷺ يقول: «يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار،

فتندلق أقتابه (٢) في النار، فيدور كما يدور الحمار برُحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أى فلان ما شانك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه» [اخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ١٠ جـ٦/١٣١، وكتاب الفتن باب ١٧ جـ١٦/٨٤]، وبوب له مسلم في صحيحه فقال: باب عقوبة من يأمس بالمعسروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله. [صحيح مسلم كتاب الزهد باب ٧ جـ١٤/٢٢٩٠]، وعليه فإنى أقول للمعلمين والمعلمات: عليكم بتقوي الله عز وجل، والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة في المكان الذي تكونون فيه، فهي عماد الدين والصلة برب العالمين، وقوموا وتمسكوا بسائر أركان الدين، وحشوا على الأخلاق الكريمة الفاضلة، وانهوا عن منكرات الأقوال والأخلاق والأفعال، كالفحش في القول وتبرج النساء وسفورهن ومخالطتهن الرجال، وسماع الغناء والموسيقي والتدخين وغير ذلك من الأمور المنكرة.

وحشاما: فإنى أدعو أيضا جميع الإداريين والمسـؤولين في وزارة التربية والتعليم إلى الصدق والإخلاص في الرقى بمستويات التعليم في جميع المراحل، بما يعود على الطالب والأمة كلها بالنفع العاجل والآجل، ومراقبة الله في أعسالهم، وعلى اولياء أمور الطلاب الرعاية والاهتمام بالجوانب التربوية المختلفة لأبنائهم على ما يحب الله ورسوله رضي الله عنهما «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسوولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» [رواه البخاري في مواطن منها كتاب الجمعة باب ١١ جـ٧/٢٨، ومسلم كتاب الإمارة باب جـ ١٤٥٩/٢ واللفظ له].

وفق الله جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى العمل الصالح الذي يرضيه.

والحمد لله رب العاملين.

هواعش

(۱) البيت لأبي الأسود الدؤلي، ونسبه ياقوت في معجم البلدان جـ٧/٣٨٤، وأبو الفرج الأصـفهاني في الأغاني جـ١ / ٣٩/١ للمتوكل الكناني.

(٢) الأقتاب: جمع قتب بكسر القاف، وهي الأمعاء، واندلاقها: خروجها بسرعة.

# 



إعداد

## الشيخ/مجديعرفات

اسمه ونسبه: أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب واسم ابي ذئب هشام بن شعبة، القرشي العامري المدني الفقيه.

مولده: ولد سنة ثمانين.

شيوخه: سمع عكرمة وسعيدًا المقيري، ونافعًا مولى ابن عمر، وصالحًا مولى التوامة والزهري، ومحمد بن المنكس، وشعبة مولى ابن عباس، ومسلم بن جتنب، وخلقًا سواهم.

تلامنته: حدث عنه ابن المبارك ويتحيى القطان وابن أبي قديك والثوري وأبو نعيم ووكيع وآدم بن أبي إياس والقعنبي وعلي بن الجعد، والوليد بن مسلم، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد

المقرئ، وأسد بن موسى، وخلق كثير.

ثثاء العلماء عليه:

قال أحمد بن حنيل: كان يشيه يسعيد بن المسيب.

فقيل لأحمد: خلّف مثله؟ قال: لا، ثم قال: كان أفضل من مالك إلا أن مالكًا رحمه الله أشد تنقية للرجال منه؛ علق الذهبي على ذلك بقوله: وهو أقدم نقيا للكبار من مالك، ولكن مالكًا أوسع دائرة في العلم والفتيا والحديث والإتقان منه بكثير.

وقال أحمد: ابن أبي ذئب ثقة.

قال الواقدي: وكان من أورع الناس وأفضلهم ورمي بالقدر وما كان قدريًا، لقد كان يتقي قولهم ويعيبه ولكنه كان رجلاً كريمًا يجلس إليه كل أحد ويغشاه فلا يطرده ولا يقول له شيئًا وإن مرض عاده فكانوا يتهمونه بالقدر لهذا وشبهه، علق الذهبي على ذلك بقوله: كان حقه أن يكفهر في وجوههم، ولعله كان حسن الظن بالناس.

قال يحيى بن معين: ابن أبي ذئب ثقة وكل من روى عنه ابن أبي ذئب فثقة إلا أبا جابر البياضي، اهـ.

قلت: هذا الذي قال عنه الشافعي رحمه الله: بيّض الله عبيني من حدث عن أبي جابر البياضي.

قال يعقوب بن شيبة: سمعت أحمد ويحيى يتناظران في ابن أبي ذئب وعبد الله بن جعفر المخرميّ فقدّم أحمد المخرميّ فقال يحيى: المخرميّ شيخ وأيش عنده؟ وأطرى ابن أبي ذئب وقدّمه على المخرمي تقديمًا كثيرًا متفاوتًا فذكرت هذا لعلي (يعني ابن المديني) فوافق يحيى، وسالت عليًا عن سماع ابن أبي ذئب من الزهري، فقال: هي مقاربة وهي عرض.

قال ابن حبان: كان من فقهاء أهل المدينة وعبادهم.

وقال عثمان بن أبي شيبة؛ سألت عليًا عنه فقال: كان عندنا ثقة.

قال النسائي: ثقة.

قال الذهبي: هو ثقة مرضي، أو قال: وكان من أوعية العلم ثقة فاضالاً قوالاً بالحق مهيبًا.

قال الخليلي: ثقة أثنى عليه مالك فقيه من أئمة أهل المدينة حديثه مخرج في الصحيحين إذا روى عن الثقات.

قال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل.

من نحواله واقواله:

قال الواقدي تلميذه: وكان يصلي الليل أجمع ويجتهد في العبادة، ولو قيل له: إن القيامة تقوم غدًا، ما كان فيه مزيد من الاجتهاد، أخبرني أخوه قال: كان أخي يصوم يومًا ويفطر يومًا، ثم سرد الصوم كان شديد الحال يتعشى الخبر والزيت، وله قميص وطيلسان يشتو فيه ويصيف، قال: وكان من رجال الناس صرامة وقولاً بالحق، وكان يحفظ حديثه ولم يكن له كتاب، وكان يروح إلى الجمعة باكرًا فيصلي إلى أن يخرج الإمام ورأيته يأتي دار أجداد عند الصفا فيأخذ كراءها وكان لا يغير شيبه. اه.

قلت: أما قيام الليل كله وسرد الصوم ففيهما مخالفة للسنة النبوية.

قسال الواقدي: دخل مرة على والي المدينة فكلمه وهو عبد الصمد بن علي عم المنصور فكلمه في شيء، فقال عبد الصمد بن علي: إني لأراك مرائيًا، فأخذ عودًا وقال: من أرائي؟ فوالله للنّاس عندي أهون من هذا.

وفي مسند الشافعي: أخبرني أبو حنيفة بن سماك حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح أن رسول اللّه عنه قال: «من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إن أحب العقل وإن أحب فله القود». قلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا؟ فضرب صدري وصاح صياحًا كثيرًا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول اللّه عنه وتقول تأخذ به، نعم أخذ به وذلك الفرض علي وعلى كل من سمعه، إن الله اختار محمدًا عنه من الناس فهداهم به، وعلى يديه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج للسلم من ذلك.

قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكًا لم يأخذ بحديث: «البيعان بالخيار». [متفق عليه]. فقال: يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ثم قال احمد: هو أورع وأقول بالحق من مالك.

قال الذهبي: لو كان ورعًا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم، فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوخًا، وقيل عمل به وحمل قوله: «حتى يتفرقا» على التلفظ بالإيجاب والقبول، فمالك في هذا الحديث وفي كل حديث له أجر ولابد فإن أصباب ازداد أجرًا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في احتهاده الحرورية، وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه ولا ضعف العلماء ابن

أبي ذئب بمقالته هذه بل هما عالما المدينة في زمانهما رضي الله عنهما ولم يسندها الإمام أحمد فلعلها لا تصبح.

قلت: ولعل كسلام ابن أبي ذئب يحسمل على التحدير للآخرين من رد حديث رسول الله تهيية فمن رده فهو على شفا هلكة.

قال أبو العيناء: لما حج المهدي دخل مسجد رسول الله في فلم يبق أحد إلا قام إلا ابن أبي نئب، فقال له المسيب بن زهير: قم هذا أمير المؤمنين، فقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين، فقال المهدي: دعه، فلقد قامت كل شعرة في رأسي.

قال أبو العيناء: وقال ابن أبي ذئب المنصور قد هلك الناس، فلو أعنتهم من الفيء، فقال: ويلك، لولا ما سددت من الشغور لكنت تؤتي في مئزلك فتذبح، فقال ابن أبي ذئب: قد سد الثغور وأعطى الناس من هو خير منك، عمر رضي الله عنه فنكس المنصور رأسه والسيف في يد المسيب ثم قال: هذا خير أهل الحجاز.

قال أبو نعيم: حجبت عام حج أبو جعفر ومعه ابن أبي ذئب ومالك بن أنس فدعا ابن أبي ذئب فأقعده معه على دار الندوة، فقال له: ما تقول في الحسن بن زيد بن حسن- يعني أمير المدينة؟ فقال: إنه ليتحرى العدل، فقال له: ما تقول في مرتين-؟ فقال: وربّ هذه البنية إنك لجائر؟ قال: فأخذ الربيع الحاجب بلحيته، فقال له أبو جعفر: كُف يا ابن اللحناء، ثم أمر لابن أبي ذئب بشلاث مائة دينار.

قال أحمد بن حنيل: قد دخل على أبي جعفر المنصور فلم يُهُلُّهُ أن قال له الحق، وقال: الظلم ببابك فاش، وأبو جعفر أبو جعفر.

قال حُماد بن خالد: كان يشبه بسعيد بن المسيب وما كان هو ومالك في موضع عند سلطان إلا تكلم ابن أبي ذئب بالحق والأمر والنهي ومالك ساكت.

قال الدارقطتي: كان ابن أبي دُئب صنف موطأً فلم يحْرج.

وقال الذهبي: قيل ألف ابن أبي ذئب كتابًا كبيرًا في السن.

وفاته: مات رحمه الله سنة ثمان وخمسين ومائة وقيل: تسع وخمسين بالكوفة.

المراجع: تهذيب الكمال. تهذيب التهذيب. سير أعلام النبلاء. تقريب التهذيب.







واليوم نتحدث عن داود بعد أن صار ملكًا نبيًا وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، وقد بلغت دولة بني إسرائيل في عهده شأوا لم تبلغه من قبل وحققت مجدًا تليدًا، وعلا نجم بنى إسرائيل في مدة حكمه وحكم ولده سليمان من بعده.

وحديثنا عن داود عليه السلام سيكون بعون الله على مرحلتين:

#### الأولى: فغيل الله على داود

وقد أشارت آيات الكتاب العزيز إلى مظاهر هذا الفضل فيما يلي:

١- ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ المُلْكَ وَالحَكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشْنَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٥١].

٢- ﴿ اصْبُرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (١٧) إِنَّا سَخُرْنَا الجِبَالَ مَعَهُ يُستبَحْنَ بِالْعَشْيِّ وَالإِشْرَاقِ أَوَّابٌ (١٩) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ (١٨) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ أَوَّابٌ (١٩) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الحِكْمَة وَقَصْل الخِطّاب ﴾ [ص: ١٧- ٢٠].

"- ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَأُودَ مِنَا فَصْلاً يَا جِبَالُ أُوّبِي مَعَهُ وَالطّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الحَدِيدَ (١٠) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرْ فِي السّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [سبا: ١٠- ١١].

وباستقراء الآيات السابقة نلاحظ أمرين:

الأول: فضل الله على داود.

الثاني: (أنه أواب).

١- فضل الله على داود عليه السلام:

ذكرته الآيات مجملاً في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاُودَ مِنّا فَضَالاً ﴾، ثم مفصلاً في إيتائه الملك والحكمة وتعليمه مما يشاء ثم إيتائه القوة وتسخير الجبال معه يُسبحن والطير وإلانة الحديد له، فصار الحديد في يد داود مثل العجينة يصنع به ما يشاء من غير نار، وعلمه الله صناعة الدروع يُحكم صناعتها ويبعها ويأكل من عمل يده وقوى الله ملكه ورزقه قوة البيان والحجة ومجادلة الخصوم، وأغناه الله ماديا ومعنويا وأظهر ملكة بالحجة والبيان والسيف والسنان.

٢۔ (إنه أواب):

أواب: كتير الرجوع إلى الله، وكثير الاستغفار وكثير التسبيح والذكر والدعاء، وفي ذلك إشارة إلى قيام داود بحق



الشكر واستحقاقه المزيد كما وعد الله الشاكرين، وقد حث الله داود وآله على عمل الصبالحات شكرًا لله، فقال تعالى: ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ اعْدَمَلُوا آلَ دَاوُودَ شَيْكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِسبَادِي الشُّنَّكُورُ ﴾ [سبا: ١٣].

وقد كان داود عليه السلام من الذاكرين الله كشيرًا ومن الشاكرين وقد ضنرب المثل بعبادته فصلاته أحبُّ الصلاة إلى الله، وقيامه في الليل أحب القيام، وصيامه أحب الصيام، وتلاوته من أحب التلاوة وأحسنها وأجملها، ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسيه». [متفق عليه]

انظر أخى رحمك الله كيف ضرب نبينا على المثل بصلاة داود وصيامه وقيامه، أما عن تلاوته للزبور الذي أنزل عليه فحدث ولا حرج ويكفي أن الطير في السماء والجبال الراسيات كانت تُنصت لقراءته وتُرَجِّع بترجيعه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَنَدُّرْنَا الجِبَالَ مَعَهُ يُسِنَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٨) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلَّ لَهُ أُوَّابٌ ﴾ [ص: ١٨، ١٩]، قَال: «وذلك أنه كان قد وهبه الله تعالى الصوت الجميل بحيث إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يرجع بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشياء صلوات الله وسلامه عليه». اهـ.

وكسمسا ضسرب النبى علله المثل بصسلاة داود وصيامه فقد ضئرت المثل بحسن صوته وتلاوته، ففي صحيح البخاري أن النبي على أبي موسى الأشعري رضني الله عنه لحسن صوته بالقرآن، فقال له رسول الله عليه: «با أبا موسى لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود».

المزمار: فصل من التوارة أو الزبور، فهو جزء منها، فثناء النبي على أبي موسى لأن فيه جزءًا من حلاوة صوت داود عليه السلام، وليس كل صوت داود وحلاوته.

وقد خفف الله سبحانه على داود قراءة الزبور، فكان يقرأه في وقت قصير وهو مقدار تجهيز دوابه.

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي على أنه قال: «خُفَّف على داود عليه السلام القرآن- يعني قراءة الربور- فكان يأمر بداوبه فتسرج فيقرأ القرآن-الزبور- قبل أن تسرج داوبه ولا يأكل إلا من عمل

هذه فضيلة أخرى وهي كونه لم يكن يأكل إلا من عمل يده، يصنع الدروع بدقة وإتقان كما علمه الله ويبيعها - فسهدًا أكله من عمل يده أي من صناعته.

ومن فنضائله كرامته عند الله في الآخرة: ﴿ وَإِنَّ لَهُ عَنِدَنَا لَزُلْقَى وَحُسُنْ مَآبٍ ﴾ [ص: ٢٥].

قال ابن كشير رحمه الله: «أي- إن له يوم القيامة لَقُرْبةً يُقَرِّبهُ الله عز وجل بها، وحسن مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة لنبوته وعدله التام في ملكه كيمنا جناء في الصنحييج: «المقسطون على مثاير من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا».

ومن فضائله: أن الله جعل الملك والنبوة في ولده من بعده: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْهُ مَانَ نِعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾.

وللحديث بقية عن نبى الله داود عليه السلام في جوانب أخرى من حياته، وعن الدروس والعبر [أخرجه البخاري: برقم ٥٠٤٨] المستفادة، والله المستعان.

## بقام المالية المالية المالية

الحمد لله والصبلاة والسبلام على رسول الله وبعد:

إن التوحيد الذي هو شيعار الإسلام هو مقتاح دار السلام

ومهما كان الشاعل الذي يشغل السلم قالله أكد وأعظم من كل كدد وعطيم وإذا شاملنا كلمات الإدان وجيدا إنه ذهم الديه لهــده

الحقيقة



ففي نفوس البشر جوعة وفي أرواحهم نهـمـة ولوعـة لا يشـفي ذلك كله سـوى الانطراح على عتبة العرير الوهاب، قال الله: ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَـسسَـبّح وَأَطْرَافَ النّهَار لَعَلّكَ تَرْضَتَى ﴾ [طه: ١٣٠].

فانفس لن يرضيها شيء إن فاتها التسبيح آناء الليل وأطراف النهار حتى لو حصلت كل متاع الدنيا ورُخرفها، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ دُكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صُنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيامَةِ أَعْمَى ﴾ وطه: ١٢٤].

وفرعون وهامان وقارون كانوا في حضيض الشقاء الأدنى وإن ظن بعض الفارغين من الجهال أن القوم كانوا نماذج للسعادة والسعداء.

إن الحل لهذا الإشكال يكمن في أن متاع الدنيا ومباهج الحياة هي في الحقيقة من جنود الله، فمن أطاع مولاه كانت في خدمته وطوع بنانه ورهن إشارته، ومن شغل بها عن مولاه وهو نفسه مسديها ومانحها ومهديها، تمنى الماء إغراقه، وتمنت النار ومهديها، تمنى المهواء أن يخنقه، ويود أحراقه، وتمنى الهواء أن يخنقه، ويود ضوء النهار أن يعميه، ويود نسيم الليل العليل البليل لو صار عليه عاصفًا قاصفًا، قال تعالى: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّه فَكَأَنَّمَا خَرُ مِن السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطّينُ أَوْ تَهُوي بِهِ الرّيحُ فِي مَكَانِ ستحيق ﴾ [الحج: ٢١].

وأما اشتمال الأذان على الشهادتين فحكمته والله أعلم: تذكير أهل القبلة بأن قصدهم الله وحده فيعبدونه، وأن قدوتهم الرسول على وحده فيقتفون أثره ويقتدون به أي أن صلاتهم لله وطريقتها على منهاج رسول الله وهذه الحقيقة قد تخفى للأسف لفرط ظهورها.

أضف إلى ذلك أنك تسمع التذكير بها في الإقامة وهي النداء الثاني ثم تتلفظ بها في دعاء الاستفتاح: سيحانك اللهم وبحسمتك وتبارك اسبمه وتعالى جدك-غناك ولا إله غيرك، ثم في منتصف الفاتحة - وهي ركن الصلاة -: تنشق أذن القلب بأسلوب القصر والحصر العجيب: إياك نعبد وإياك نستعين، فهي أيضًا تعنى: أن لا نعبد إلا هو وأن لا نستعين على عبادته إلا بتثيين رسوله، أعبد خلقه وخاتم رسله عليه الصلاة والسلام، فإذا توسطت الرباعسيسة والثسلاثيسة، ذكسرت التوحيد مرة أخرى في التشبهد الأول قبل أن تصدع به صنحرة هواك في آخر الصلاة فتشبهد مرة أخرى أنه لا إله إلا الله متلبساً بأثر ذلك في عملك وهو نفس تلك الصلاة فحظك من صلاتك حظك من شبهادتك.

ثم أعجب العجب أن ذلك التوحيد ليس فقط في الألفاظ الظاهرة، بل تتنصمنه وتستلزمه كلمات التكبير والتحميد والبسملة والتسبيح، فإذا قلنا: الله أكبر، قصيدنا أنه وحده أكبر والكل أصبغر، وإذا قلنا: بسم الله عنينا باسمه وحده المبتدأ والمنتهى فهو مصدر البركات وأصل الرحمات، وإذا قلنا: الحمد لله، أي الحمد كله والثناء والمدح له وحده، وأما حمده هو حل شيانه فواجب لذاته المتصفة بالكمال المطلق فله الحسم المطلق، وإذا قلنا: الرحمن الرحيم، فحياه أيضًا: الرحمن: وحده، والرحيم وحده، وكذلك التسبيح في الركوع والسجود يتضمن الوحدانية أكمل تضمن، فإذا قلنا: سيحان الله فنحن نعى بكل انتباه ويقظة سبحانه وحده فهو ربنا وحده وهو العظيم وحده أعلى وأعلم.

وهو الأعلى وحده علوا مطلقا علو الذات وعلو الصفات فلا نقول ما يقول الفطال علو مكانة لا علو مكان، بل علو غير مقيد بقيد ولا محدود بحد، ثم لا نثبت لفظ مكان ولا ننفيه لتضمنه معنى صحيحا وآخر فاسدا، فالصحيح أن يعتقد الموحد أن الله في العلو المطلق، فوق السماوات على العرش العظيم، فمن سمى هذا الفوق مكاناً قلنا: قصدت معنى صحيحاً فعبر مكاناً قلنا: قصدت معنى صحيحاً فعبر عنه بلفظ صحيح.

وأما المعنى الفاسد فاعتقاد مكان محدود معقول ومشهود ومحاط- بتصوره- تعالى ربنا عن ذلك.

ثم تكرر لفظ لا إله إلا الله في الصلوات والنداء إليها، هذا التكرار باللفظ الظاهر والتضمن والالتزام، ليتقرر والله أعلم فإنه إن أدمن القلب تذكره ائتقش اللفظ الطاهر المطهر في سويداء الفؤاد.

وفي قوله عزمن قائل: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ما في البسملة والتحميد والتسبيح من التوحيد كما في قوله: ﴿رَبِّ العَالَمَينَ ﴾ أي إنه مالك يوم الجرزاء والحساب وحده وهو ما تقتضيه والحساب وحده وهو ما تقتضيه الربوبية من الغلبة والعزة والقهر والسيادة المطلقة والعدل الذي لا تشوبه شائبة ظلم: ﴿إِنَّ اللَّهُ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠].

فهو إذًا رب العالمين لا شريك له في ربوبيته، كما أنه مالك يوم الدين لا شريك له في ملكه.

فتأمله فإنه هام لو تعلم والله على وأعلم.

11.00

DIDEN

قال الله سيسحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ لتَـوُابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِ رِينَ ﴾ [البقرة:٢٢٢].

وقال رسول الله عليه: «لله أفرح بتوبة عبده» [متفق عليه] وفي رواية مسلم: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فالذه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فأضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كندلك إذ هو بها قائمة عنده

فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة

وفى هذا المسديث دليل على فرح الله عز وجل بتوبة عيده، وأنه يحب ذلك سيحانه محبة عظيمة، ولكن ليس لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا؛ فهو غنى عناء ولكن لمحبته سيحانه للكرم فإنه يحب أن يعفو وأن يغفر أحب إليه من أن ينتقم

يحب الله التوبة وهو في مصلحة العبد. ولأن الله تعالى بحب التوبة فهو سيحانه: «.. ييسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء

ويؤاخذ، ولهذا يفرح بتوبة الإنسان، فهنا

الليل حتى تطلع الشيمس من مغربها» [مسلم عن أبي هريرة] فدمن تاب قندل أن تطلع الشهمس من معفريها

ستاب الله عليه»

[مُسِلِم عَن أَبِي هريرة]

. فمهما أذنب الإنسان وتأخرت توبته فإن الله يقبلها ويفرج بها متى أتاب وأناب.

لكن على الإنسان أن لا يعتمد ذلك التأخير والتسويف في التوبة وإنما عليه المباذرة بها لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، فريما مات قبل أن يتوب، فالتوبة مقبولة ما لم تصل الروح إلى الحلقوم بالغرغرة عند الموت، فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة، قال الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ

لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَّرَ أَحَدُهُمُ المُوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ

[النساء:۱۸].

ومن حب الله

للتوبة والتسوابين قبل توبة مساعس الأسلمي وكان قد اعترف بالزنا عند رسول الله فرجمه النبي على وقال بعد رجمه: «والذي تفسني بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها». [صحيح ابن حبان ١٠/١٠]

وكذلك قبل سيحانه توبة الغامدية التي حادث بنفسها وطلبت من النبي الله أن يرجمها ويطهرها من الزنا فرجمها على وقال: «والذي نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لُغُفِر له». [مسلم ٢/٢٢٢] والمكس: أحد أثواع الكسب الخبيث. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من

وسماهم الظالمين، قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُنِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمِونَ ﴾ [الحجرات: ١١].

المعاصى ويجاهرون على المعاصى ويجاهرون بها وينتهكون حرمات الله ويستهينون بها.

كما أخبر تعالى في سورة النساء ﴿ لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الجُهْرَ بِالسَّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾

[النساء:١٤٨]

إعدادالتحرير

لأن الله عــز وجل يكره ذلك ويمقــتــه ويعاقب عليه ويشمل ذلك جمـيع الأقوال السيئة التى تسوء وتحـزن

كالشتم والقذف والسب فكل ذلك منهى عنه

ومما يبغضه الله

عز وجل.

وف ي الصحيحين من الصحيحين أبي هريرة رضي المله عنه أن المنبي المله عنه أن المنبي الله قال: «كل أم تي مصحافي إلا أم المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل

ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله عليه ويصبح يكشف ستر الله عنه» [البخاري (١٠١/١٠٨٤)]

فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون بستر الله تعالى عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه ولا يدري أن ذلك قد يكون مقتًا ليزداد بالإمهال إثمًا، وقد يستهين بعض العباد مما يظنونه من الصغائر إذا اجتنبوا الكبائر فإن من

تجسراً على الصسغسائر يوشك أن يتسجسرا على

الكبائر ومن تورع عن الصنفائر كان عن الكبائر أورع وأبعد.

عن عائشية: أن النبي على قال لها:

«يا عائشية إياك ومحقرات الذنوب فإن لها
من الله طاليا».

[النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان] وقال ابن بطال: «المحقرات إذا كشرت صارت كبارًا مع الإصرار، وقد أخرج

أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات، فيلقى الله وقد أحاطت به، وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقًا حتى يلقى الله آمنًا».

[باختصار من الفتح (۲۲۹/۱۱، ۳۲۹/۱۱] فكثرة الذنوب تضعف في القلب تعظيم الذنوب فيرى ما هو كبير صغيرًا، وقد قال أنس رضي الله عنه: «إنكم لتعملون أعمالا هي

أدق في أعينكم من الشعر، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن المؤمن يرى دنوبه كأنه في أصل جبل يضاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى دنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا».

قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت».

#### من نوركتاب الله

بادروا بالأعمال قبل يوم السؤال قبال تعالى: ﴿قُل لَعِبَادِيَ النَّذِينَ قَال تعالى: ﴿قُل لَعِبَادِيَ النَّذِينَ النَّذِينَ امْتُواْ يُقِيمُ وَا الصَّلاَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةً مَّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لاَ بَيْعُ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ ﴾ [إبراهيم: ٣١].

#### من هدي رسول الله عليه

عن ثوبان أن النبي ﷺ قال: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام سنة أيام بعده بشهرين فذلك صيام السنة». [صحيح الجامع ص١٥٨٧]

#### من دلائل نبوة الصطفى عَيْنَ الله

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي عنه بعض بعض مع النبي عنه أله بمكة، فحررنا بين الجبال والشجر، فلم نمر بشجرة ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. [سن الدارمي]

#### الإسلام ... السمت الأول لا

عن واصل أن امرأة يقال لها: عائدة، قالت: رأيت ابن مسعود يوصى الرجال والنساء ويقول: من أدرك منكم من امرأة أو رجل فالسمت الأول السمت الأول، فإنا على الفطرة.

قال عبد الله: السيمت الطريق. [سن الدازمي]،

#### مندررالعلماء

قال محمد بن الحسين؛ علامة من أراد الله عن وجل به خيراً: سلوك هذه الطريق؛ كتاب الله عن

وجل، وسنن رسول الله عنهم ومن أصبحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان عليه أثمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقهم،



[الشريعة للأجري]

#### قطوف من الحكمة

عن ميمون بن مهران قال: التودد إلى الناس نصف العلقل، وحسس الله نصف العلم.

وعن عثمان بن حكيم الأودي قال: اصحب من هو قوقك في الدين، ودونك في الدنيا.

وعن أبيوب قال: الرجال ثلاثة: عاقل، وأحمق، وفاجر. قالعاقل إن كُلّم أجاب وإن نطق أصاب وإن سمع وعى، والأحمق إن تكلم عجل، وإن تحدث وهل، وإن حمل على القبيح فعل.

والفاجر إن ائتمتته خانك وإن حادثته تساتك، ورّاد في غيه، وإن استكتمته سراً لم يكتمه عليك، ورّاد في غيه، وإن استكتمته سراً لم يكتمه عليك،

#### منورعانسلف

عن سفيان بن عيينة قال: دخل هشام بن عبد اللك الكعبة، فإذا هو بسالم بن عبد الله فقال له: يا سالم سلتي حانجة، فقال له: إتي لاستحي من الله أن أسال قي بيت الله غير الله.

فلما خرج خرج في أثره فقال له: الآن قد خرجت قسلني حاجة فقال له سالم: حوائج الدنيا أم حوائج الآخرة؛ فقال: بل من حوائج الدنيا، فقال له سالم: ما سالت من يملكها فكيف أسال من لا يملكها. [صفة:الصفوة].

#### منآثارالمصية

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والنقص في اللذة، قيل: وما النقص في اللذة؟ قال: لا ينال شهوة حالل إلا جاءه ما ينغصه إياها. [تاريخ الطفاء].

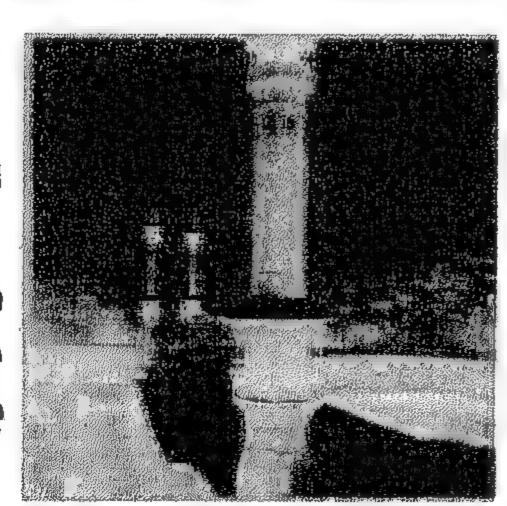

#### من سيرالخلفاء

وقسال عطاء بن أبي رباح: حدثتني فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز أنها دخلت عليه وهو في مصلاه تسيل دموعه على لحيته،

فقالت: يا أمير المؤمنين الشيء حدث؟ قال: يا فياطمة إني تقلدت من أمر أمة محمد الشياسودها وأحمرها، فتفكرت في الفقير الجائع، والمريض الضيائع، والعاري المجهود، والمظلوم المقهور، والغريب الأسير، والشيخ الكبير، وذي العيال الكثير والمال القليل، وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن ربي سائلي عنهم يوم القيامة، فخشيت أن لا تثبت لي حجة، فبكيت. [تاريخ الخلفاء].

#### مندررالتفسير

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ اسْتُوَى عَلَى العَرْشِ ﴾ من سورة الأعراف: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله لا يشبهه شيء من خلقه و ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، قال: من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله

به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجالل الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. [تفسير ابن كثير].

#### من كلمات العرب في الطول والقصر

رجل طويل ثم طوال فاذا زاد فاسو شونب وشوقب. فإذا دخل في حد ما يذم فهو عشنط وعشنق. فإذا أغرط طوله وبلغ النهاية فهو: شلعلع وعنطنط وسشعطرى عن آبي عصرو الشيباني. إنقه اللغة للثعالبي].

#### مخالفات تقع فيها النساء

تكليف الزوج شراء ما لا يطيق من كماليات وملابس وهدايا لا تلزم-

نشر ما يدور بين الزوجين من أحساديث وخلافات وأسرار، خصوصا المتعلقة بالمعاشرة.

-صيام التطوع دون إذن الزوج، والرسول عَلَيْ يقول: (لا يحل الإمراة أن تصوم وزوجها شياهد إلا بإذنه، أو أن تأذن في بيته إلا بإذنه) البخاري. [صفة الصفوة].

#### منتواضع السلف

قال ابن مهدي؛ سأل رجل مالكا عن مسالة فقال: لا أحسنها. فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسالك عنها. فقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني قلت لك لا أحسنها. [صفة الصفوة]..

#### من أمثال العرب

الصمت حُكْمُ وقليل فاعله

والحكم الحكمة، ومنه قوله تعالى: ( وأتيناه الحكم صبيا ) ومعنى المثل: استعمال الصمت حكمة، ولكن قلّ من يستعملها.

[مجمع الأمثال ص ٢٢٩/٣]

#### من فضائل الصحابة

عن أبي ذر قال: قال على: «إن الله جعل الحق علي لسان عمر وقلبه». [قضائل الصحابة للإمام احمد]

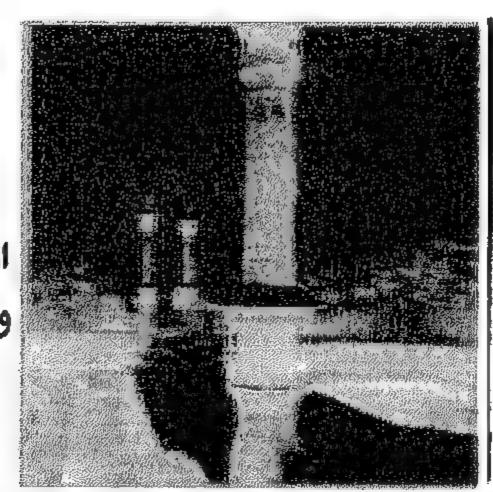



الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيد الأنام، خير من صام وخير من قام، وبعد:

قالعيد هو موسم الفرح والسرور، وأفراح المؤمنين في دنياهم وأخراهم إنما هي بفضل مولاهم كما قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلُ اللّٰهِ وَبِرَحْ مَنْ اللّٰهِ فَسِنْلِكَ فَلْيَقُرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مَنّا يَجْمَعُونَ ﴾ فَلْيَقُرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مَنّا يَجْمَعُونَ ﴾ وَلْيَقُرحُوا هُوَ خَيْرٌ مَنّا يَجْمَعُونَ ﴾ ويونس: ٥٨].

والعيد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، ومظهر من أجَلَّ مظاهره، يتجلى فيه من المعاني الاجتماعية والإنسانية ما ينشرح له الصدر، ففي العبيد تتقارب القلوب على الود، وتجتمع على الألفة، ويجتمع الناس بعد افتراق، ويتصافون بعد كدر.

وفي العدد تذكير أبناء المجتمع بحق الضعفاء عليهم حتى تشمل الفرحة بالعيد كل بيت، وتعم النعمة كل أسرة، وإلى هذا المغرى الإجتماعي العظيم يرمز تشريع «صدقة الفطر» في عيد الفطر، ففي تقديم صدقة الفطر ليلته إطلاق للأيدي الخيرة، فلا تشرق شمس العيد إلا والبسمة تعلو شفاه الناس جميعًا.

أما المعنى الإنساني في العيد، فهو أن يشترك أعدادٌ لا حصر لها من أبناء الشرق والغرب بالفرح والسرور في وقت واحد، فإذا بالأمة تلتقي على الشعور المشترك بالغبطة، وإذا بأبناء الأمة الواحدة على اختلاف ديارهم يشتركون في السراء كما يشتركون في الضراء، ففي العيد تقوية لهذه الروابط الفكرية والروحية التي يعقدها الدين بين أبنائه من مختلف اللغات والأقوام. [احكام الصيامد. مصطفى السباعي]

العيد: هو كل يوم فيه جمع، واشتقاقه من: عاد يعود، كأنهم عادوا إليه، ويقال: عيد المسلمون: شهدوا عيدهم، قال ابن الأعرابي: سنميّ العيد عيدًا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. [اسان العرب ٣١٩/٣].

قال ابن عابدين: «سمي العيد بهذا الاسم لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان، أي أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل يوم، منها: الفطر بعد المنع عن الطعام، وصدقة الفطر».

[حاشية ابن عابدين ٢/١٢٥]

أعيادنا وتحقيق الهوية

عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي عنه ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: «قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما؛ يوم النحر، ويوم الفطر». [صحيح اخرجه احمد وابو داود]

لقد تميزت أعياد المسلمين عن غيرها من أعياد الجاهلية بأنها قربة وطاعة لله عز وجل، وفيها من تعظيم الله تعالى وذكره ما لا يخفى كالتكبير في العيدين وحضور الصلاة في المصلى مع جماعة المسلمين وتوزيع صدقة الفطر والتقرب إلى الله تعالى بالأضاحي مع إظهار الفرح والسرور على نعمة العيدين ونعمة إتمام الصيام في الفطر.

كما أنها مرتبطة بعبادات عظيمة، فعيد الفطرياتي تتويجًا لشبهر الصيام والقيام، وعيد الأضحى يتخلل شبعيرة الحج العظيم وقبله يوم عرفة أفضل الأيام، فكلا العيدين يرتبط بركن من أركان الإسلام، بينما أعياد الكفار ترتبط بأوثانهم التي يعبدونها من دون الله، كما في أعياد المشركين وأعياد الفراعنة وأعياد اليونان والرومان، أو ترتبط بمقاهيم خاطئة وعقائد فاسدة كما في أعياد أهل الكتاب وأعياد المبتدعة من رافضة وصوفية وغيرهم.

التجمل في العيد

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق، تباع في السوق، فأخذها، فأتى رسول الله في فقال: يا رسول الله البتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله في: «إنما هذه لباس من لا خلاق له»، فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله في بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله فقال: يا رسول الله، إنك قلت: «إنما هذه لباس من لا خلاق له» وأرسلت إلى بهذه الجبة، فقال له رسول الله في: «تبيعها أو تصيب بها حاجتك». [رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وأحمد].

قال الإمام السندي: «منه عُلم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي عَلَيْهُ، فعلم بقاؤها».

[حاشية السندي على النسائي ١٨١/١٣].

وكان أبن عمر: «يلبس أحسن ثيابه في العيدين». [فتح الباري ٢٣٩/٢] الأغتسال يوم العيد فيل الخروج

عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم القطر قبل أن

يغدو إلى المصلى».

[اخرجه الإمام مالك، ورواه أيضنا الشافعي وعبد الرزاق وسنده صحيح] قال الإمام سبعيد بن المسيب: «سنة القطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال». [إرواء الغليل ١٠٤/٢]

الخروجإلى الصلي

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يُشَيِّ يخرج يوم القطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة». [رواه البخاري ومسلم والنسائي]

فالسنة في صلاة العيدين أن تؤدى في المصلى، وبذلك قال جمهور العلماء.

قال البغوي في «شرح السنة»: «السنة أن يضرج الإمام لصلاة العيدين، إلا من عدر، فيصلي في المسجد».

قسال ابن الحساج في «المدخل» (٢٨٣): «والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى؛ لأن النبي عَنِيَ قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام». ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج النبي عَنِيَ إلى المصلى وتركه».

خروج النساء إلى المصلى

عن أم عطية: «أمرنا رسول الله على أن نخرجهن في الفطر والأضحى؛ العواتق، والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة – وفي لفظ المصلى – ويشهدن الخير ودعوة المسلمين». [رواه مسلم]

والسنة خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيدين، بل ذهب كشيس من أهل العلم إلى الوجوب، ومنهم الصنعاني والشوكاني، وصديق حسن خان، وهو ظاهر كلام ابن حزم، ومال إليه ابن تيمية في «اختياراته» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «حق على كل ذات نسانة المنت المنت الله عنه قال: «حق على كل ذات

نطاق الخروج إلى العيد». [رواه ابن ابي شيبة وسنده صحيح]
حكمة صلاق العيد في المصلى
قال الألباني رحمه الله عن حكمة الصلاة في المملى: «إن هذه السنة – سنة المسلاة في الصحراء – لها حكمة عظيمة بالغة: أن يكون للمسلمين يومان في

المصلى: «إن هذه السنة - سنة الصداة في الصحراء - لها حكمة عظيمة بالغة: أن يكون للمسلمين يومان في السنة، يجتمع فيها أهل كل بلدة، رجالاً ونساء وصبياناً يتوجهون إلى الله بقلوبهم، تجمعهم كلمة واحدة، ويصلون خلف إمام واحد ويكبرون ويهللون، ويدعون الله مخلصين، كأنهم على قلب رجل واحد، وقد أمر رسبول الله على النساء لصداة العيد مع الناس ولم يستئن منهن أحدا، حتى أنه لم يرخص لمن الم يكن عندها ما تلبس في خروجها، بل أمر أن تستعير لم يكن عندها ما تلبس في خروجها، بل أمر أن تستعير ثوبًا من غيرها، وحتى أنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن من الصداة، بالخروج إلى المصلى «ليشهدن الخير ودعوة المسلمين».

ومقصد اخر: قول الدهلوي: «إن كل أمة لابد لها من عرضة يجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم، ولذلك كان النبي على شوكة المسلمين».

[انظر: رسالة صلاة العيدين في المصلى هي السنة، للألباني رحمه الله] النكائير هي الشنائين

تبت أن النبي على المنبي على المنان يضرح يوم الفطر فيكبر حدثي يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضي الصلاة قطع التكبير».

[رواه ابن ابي شيبة في المعنف وصححه الألباني في الصحيحة (١٧٠] قال البغوي: «ومن السئة إظهار التكبير ليلتي العيدين مقيمين وسفرًا في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم وبعد الغدو في الطريق، وبالمصلى إلى أن يحضر الإمام، كان ابن عمر رضي الله عنه يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلي ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكدر».

[أخرجه الحاكم والبيهةي وصححه الالباني، انظر: إرواء الغليل ٢٥٠] وكان ابن المسيب وعبروة وأبو سلمية وأبو بكر يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير. صيغ النظير

«الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد». [رواه ابن أبي شيبة وصحمه الألبائي].

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

[عن ابن مسعود وابن عباس بسند صحیح] «الله أكب، الله أكب، الله أكب كبب ًا».

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا». [رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان]

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر على ما هدانا».

[رواه البيهقي، وصحح إسناده الالباني عن ابن عباس] حكمه التكيير في العيدين

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ففي تكبير الأعياد جمع بين القرينين، فجمع بين التكبير والتهليل والتحميد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تُشَكِّرُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فإن الهداية اقتضت التكبير عليها، فضم إليه قرينه وهو التهليل، والنعمة اقتضت الشكر عليها، فضم إليه أيضًا التحميد.

فهكذا ذكر الأعياد اجتمع فيه التعظيم والنعمة، فجمع بين التكبير والحمد؛ فالله اكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، ولذلك فإن حكمة التكبير في العيد مضادة المشركين فيما كانوا يفعلونه من التعظيم لأوثانهم، خاصة الذبح لها، لذا كان التكبير متاكدًا في عيد الأضحى وأيام التشريق، [انظر: مجموع الغتاوى (٢٤٠/٢٤)]

قال الخطابي رحمه الله تعالى: حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها، فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل. [انظر فتع الباري لابن حجر (٢/٥٢٥)]

متى يأكل في العيدين

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله عليه الله

يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. [رواه البخاري]. قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة: أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. [فتح الباري: ٢٤٧/٢]

وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي الله يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته. [حسن، رواه الترمذي وابن ماجه].

لا نصلي قبل العباد شاري

عن ابن عباس أن النبي الله كان يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، [رواه البخاري]

قال ابن حجر في «الفتح» (٢/٢/٤): «والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافًا لمن قاسها على الجمعة».

حكم صلاد العيدين

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا رجحنا أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان، كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد، وقول من قال: لا تجب، في غاية البعد؛ فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير، وقول من قال: هي فرض على الكفاية لا ينضبط».

[مجموع الفتاوي ١٦١/٢٣]

قال العلامة صديق حسن خان في «الروضة الندية» (١٤٢/١): «من الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد». وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبًا، وقد ثبت أنه على لازمها جماعة منذ شرعت إلى أن مات، وانضم إلى هذه الملازمة الدائمة أصره للناس بأن يخرجوا إلى الصلاة.

وقتصلاة العيد

عن عبد الله بن بسر صاحب النبي الله خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. [البخاري معلقًا ووصله أبو داوود وسنده صحيح] أي وقت صعلاة النافلة إذا مضى وقت الكراهة.

قال ابن القيم: «يؤخر صالاة عيد الفطر، ويعجل الأضحي».

لا أذان ولا إقامة للعيدين

عن حابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله عنه العيدين غير مرة ولا مرتبن بغير أذان ولا إقامة، [رواه مسلم]

وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قالا: «لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحي». [رواه البخاري]

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (١/٢٤١): «وكان الله المعاد» (١/٤٤٢)؛ وكان الله المعاد ا

ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك».

قال الصنعاني في «سبل السلام» (٦٧/٢): «وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنها بدعة». كَيْفُيكُ صلاة العيد فإنها بدعة».

[رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهةي بإسناد صحيح]
ولم يصبح عن النبي في أنه كان يرفع يديه مع
تكبيرات العيد، [إرواء الغليل ١٠٨/٣-١١٢]، لكن قال ابن القيم:
«وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل
تكبيرة». [زاد المعاد ١/٤٤١]. قال الإمام مالك: «ارفع يديك مع
كل تكبيرة»، وهذا قول عطاء.

ولم يصبح عن النبي في فكر معين بين تكبيرات العيد، ولكن ثبت عن ابن مستعود رضي الله عنه انه قال: «بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل، وثناء على الله». [رواه البيهقي وجود إسناده الالباني].

وفيه أيضًا عن ابن مسعود أنه قال: «يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي ألله إصحمه الالباني]. ومن فاتته صلاة العيد جماعة، يصلي ركعتين:

قال البخاري رحمه الله «باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وهو قول عطاء ومذهب الشافعي.

العطبة بعد الصلاة

السنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة، عن ابن عباس قال: «شبهدت العيد مع رسول الله الله الله وابي بكر وعمر وعشمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة». [رواه البخاري ومسلم واحمد]،

وخطبة العيد كسائر الخطب، تفتتح بالحمد والثناء على الله عز وجل.

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (١/٧٤١- ٤٤٨)؛
«وكان عليه يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه
في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير،
وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرظ مؤذن
النبي عليه أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة،
ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على
أنه كان يفتتحها يه».

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (١/٨٤٤): «ورخص عَنِي المعاد» (١/٨٤٤): «ورخص عَنِي المعاد» أن يذهب». عن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب». التهنيئة العيد

قال جبير بن نفير: «كان أصحاب رسول الله على إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك». [فتح الباري (٤٤٦/٢)].

مضمع أنه منا لافة

والحمد لله رب العالمين.



الحمد لله وحده، والصيلاة والسيلام

على من لا نبي بعده... وبعد:

فلقد مضى شهر القرآن والتقوى والصبر والجهاد والرحمة والمغفرة والعتق من النيران، فما الأثر الذي صار

في قلوبنا؟

لقد كان رمضان مدرسة إيمانية روحية نتزود منها لبقية العام بل لبقية العمر، قمتى نستفيد ونعتبر؟

مكثنا شهر رمضان ونحن به مسرورون وسرعان ما ودعنا ومضى ونحن لفراقه محرونون، وفي وداعه لابد لنا من بعض النصائح والتوجيهات:

اتق الله، اتق الله، اتق الله...

لهم، وطاعتك صيانة لهم.

اتق الله.، في نفسك فالرمها بما يرضي الله.

اتق الله... في أهلك فكن عند حسن ظنهم. اتق الله... في أبنائك فإن صالحك صالح

اتق الله... في وقتك فلا تصرفه في اللهو والعبث والضياع، فأنت مسئول عنه.

اتق الله... في مالك فلا تنفقه في الحرام، ولا تضيعه في ما يغضب الله فأنت مسئول عنه.

اتق الله... وابتعد عن المعاصي والسيئات

### بقلم صلاح عبد المعبود

فإن الله ينظر إليك ومطلع عليك، ألا تستحي منه؟ وقد خلقك ورزقك، وأطعمك وكساك، وأعطاك وأغناك، أعطاك السمع والبصر والفؤاد والجوارح، وجعلك في أحسن تقويم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟

واحدر مما حدرنا الله منه ورسوله...

احدر الشرك بالله فإن الشرك ظلم عظيم، وخطر جسيم وهو الخطر الأكبر والذنب الذي لا يغفر: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا نُونَ ذَلِكَ لِن يَشْنَركَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا نُونَ ذَلِكَ لِن يَشْنَاءُ وَمَن يُشْنُركُ بِاللَّهِ فَقَدِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِن يَشْنَاءُ وَمَن يُشْنُركُ بِاللَّهِ فَقَدِ الْفَتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾، لا تخف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، لا تدعو إلا الله، ولا تدعو أحدًا من دون الله كاصحاب القبور والأضرحة.

واحدر الرياء فإنه محبط للعمل، مغضب للرب: «من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه». [رواه مسلم] وأخلص النية لله في أقوالك وأفعالك.

واحدر أكل الحرام، فلا تدخل جوفك إلا ما كان حالاً، وقد ذكر النبي الله الرجل يطيل السفر أشبعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام يقول: يا رب، يا رب، فأنى يُستجاب له.

واحدر الربا، فهو حرب من الله ورسوله على من تعاطاه، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبا إِن كُنتُم مُ قُمِدِينَ (٢٧٨) فَإِن لُمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا

بحرّب مِن اللّه ورَسُولِه ﴾، وقال ﷺ: «إن أبواب الربا اثنان وسبعون بابًا أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام» [السلسلة الصحيحة: ١٨٧١]. وقال: «لعن الله أكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه» [صحيح الجامع: ١٨٠٥]. واحذر الزني فإنه من أقبح الأمور، وأعظم الشرور، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقَربُوا الرّبَى إِنّهُ كَانَ فَاحِسَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ يورث الفقر والمرض، ويؤذن وسناءَ سَبِيلاً ﴾ يورث الفقر والمرض، ويؤذن بالسخط والغضب، ويعرض المقت والهلاك، قال المنهذا النسائي: ١٨٧٠]. وقال أيضنا: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مسؤمن» [سنن أبي داود: ١٨٨٩، وسنن النسائي: ١٨٧٠].

واحدر الخمور والمسكرات فإنها خراب الدين، ودمار العقل، وإتلاف الصحة، بغيضة إلى الرحمن، رجس من عمل الشيطان في الدين والإيمان، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مَنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَذِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾، وقال النبي عَلَى: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبانعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، [صحيح الجامع: ١٩٠٩].

واحدر من حب الكفار والمسركين أو الإعجاب بهم، ولا يحدعنك ما تراهم فيه من حضارة أو فن أو زينة أو بهرج، قال تعالى: ﴿ فَلاَ تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلادُهُمْ إِنِّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِينُعَدَّبَهُم بِهَا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ اللَّهُ لِينُعَدَّبَهُم بِهَا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وتَرْهَقَ التَّهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة].

واحد من أن تدمر أسرتك بيدك، فتسافر بأبنائك وبناتك إلى الأماكن المتحللة من الفضيلة المتجردة من الحياء ظنًا منك أنك تسعى إلى تسليتهم وترفيههم، وأنت إنما

وأخيرًا أخي في الله، الله الله في الصلاة فإنها عمود الإسلام، والركن الثاني منه، الله الله في الصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي أول منا يُستال عنه المرء، قنال تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّالَةِ تَنْهَى عَنِ الفَحَّسْسَاءِ وَالْمُنْكُرِ ﴾، وهي الفارق بين المسلم والكافر، قال العهد الذي بيننا وبيتهم الصلاة فمن «العهد الذي بيننا وبيتهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» [صحيح الجامع: ١٤٣٤]. وهي التي تكفس الذنوب وتذهب الخطايا وتطهس القلوب وتركي الأنفس، قال عليه: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء» [رواه البخاري ومسلم]. ولئن كنت حريصًا على السعد عن معصية الله في رمضان فلتحرص على الاستقامة والثبات على الدين في كل حين، فلا تدري متى يأتيك الموت فأحذر أن يأتيك وأنت

وفيقني الله وإياك لما يحب ويرضى.

## إعدادا

الحفد لله وخده والصالة والسالم على من لا تبي بعده.

الوت: سنده موكدة به الرسول الموت المهادة والمسول الموت المهادة المهاد

ويستحب تعجيل الوتر أول الليل لمن حُشي أن لا يستيقظ أحْره، كما يستحب تأخيره إلى أحْر الليل لمن ظن أنه يستيقظ أحره



قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين (٣٢٨/١): الوتر سنة ويحصل بركعة، وبثلاث، وبخمس، وبسبع، وبتسع، وبإحدى عشرة فهذه أكثره على الأصح.

وعلى الثاني: أكثره ثلاث عشرة، ولا يجوز الزيادة على أكثره على الأصبح، فإن زاد لم يصبح وتره.

وأما القنوت في الوتر فقد قال الشبيخ صالح البليهي في «السلسبيل في معرفة الدليل» (١٣٩/١): يسن القنوت في جميع السنة على الصحيح من المذهب، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك والشافعي: لا يسن إلا في النصف الأخير من رمضان.

وقال بالقنوت في السنة كلها أربعة من أئمة الشافعية: أبو عبد الله الزبيري، وأبو الوليد النيسابوري، وأبو الفضل عبد الله، وأبو منصور بن مهران.

there where I would be well district in a mile will

- التلحين والتطريب والتسمطيط، أما حسس الصسوت فمرغوب فيه.

-جلب أدعية مخترعة، فيها إغراب في صيغتها وسجعها وتكلفها.

-التطويل بما يشق على المأمومين.

وعن على رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ولكن سن رسول الله ولله وتريحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن». رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

ومن فقه الحديث: صلاة الوتر ليست واجبة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب صلاة الوتر للأمر بها، ويكفي في الرد عليهم هذا النص الصريح من علي رضي الله عنه أنها ليست كالصلوات المكتوبة وإنما هي سنة، ولقد علم بالضرورة أن الصلوات المفروضة خمس.

وفي الحديث حض على قيام الليل مطلقًا، فلذلك خص الخطاب أهل القرآن.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «من كل الليل قد أوتر الرسول من أول الليل، ومن أوسطه، ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر». متفق عليه.

فقه الحديث: الوتر يجوز في أي وقت من الليل.

الوتر لا يكون في النهار.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي الله قال:

«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا». متفق عليه. فقه الحديث: يستحب أن يجعل المصلي آخر صلاته بالليل وترًا.

زعم بعضهم أن الأمر للوجوب، وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة فكذا آخره، وأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي عنه أن النبي عنه أن تصبحوا». رواه مسلم.

فقه الحديث: يستحب أن يوتر المسلم قبل أن يصبح.

وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي على كان يصلي صلاته وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: «قومي فأوتري يا عائشة».

فقه الحديث:

جبواز اعتراض المرأة أمام الرجل في صلحلاته إذا ضلاق المكان، وأن هذا لا يبطل الصلاة.

المرور هو الذي يقطع الصلاة والإعتراض غير المرور.

جواز اتخاذ الرجل الجالس سترة إذا لم يجد المرء ما يجعله سترة له.

استحباب أن يوقظ الرجل أهل بيته لصلاة الليل فيحضهم على ذلك.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي عنه قال: «بادروا الصبح بالوتر». رواه مسلم.

فقه الحديث؛ الحث على المبادرة إلى صلاة الوتر قبل الصبح وذلك بتوقعه قبل دخول هقته.

وعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه، قال: قال رسول الله عنه، قال: قال رسول الله عنه، ومن خاف أن لا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر أخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل». رواه مسلم.

فقه الحديث: يجور إيقاع صلاة السيل في أوله وآخره،

من خسشي ألا يقوم من أخر الليل فيستحب له إيقاع صسالة الوتر في أوله.

من غلب على ظنه أن يقوم أخسر الليل فيستحب له تأخير صلاة الوتر إلى آخره وذلك أفضل.

بيان فضل صلاة الليل وأنها تشهدها الملائكة المقربون.

سئتل العلامة ابن عشيمين رحمه الله في «مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي»: هل تجوز الزيادة على ما علمه النبي شي للحسن بن علي بن أبي طالب أو لا تجوز فأجاب: إن الزيادة على ذلك لا بأس بها لأنه إذا ثبت أن هذا موضع دعاء ولم يُجَدّ هذا الدعاء بحد ينهى عن الزيادة عنه فإن الوارد هو الأولى فنقدم الوارد، وإن شعنا أن نزيد فلا حرج ولهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ولهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلعنون الكفرة في قنوتهم مع أن هذا لم يرد فيما علمه النبي شي الحسن بن علي بن أبي طالب، وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال.

على أن لفظ الحديث: «علمتي دعاءً أدعو به في قنوت الوتر». هذا وقد يقال إن ظاهره أن هناك دعاءً آخر سوى ذلك؛ لأنه يقول: «دعاءً ادعسو به في قنوت الوتر». وعلى كل فسإن الجسواب: أن الزيادة على ذلك لا بأس بها أن يدعو الإنسان بدعاء مناسب بما يهم المسلمين في أصور دينهم ثم إننا نسمع في دعاء الوتر: «اللهم أهدنا فيمن هديث»، قصا المراد بالهداية هنا؟ هل المعنى دلنا على الحق فيمن دللت؟ أو أن المعتى دلنا على الحق ووفيقنا لسلوكيه؟ الجواب هو الثاني؛ أن المعنى دلنا على الحق ووفقنا لسلوك الحق، وذلك لأن الهداية التامة النافعة هي التي يجمع الله فيها للعبد بين العلم والعمل، لأن الهداية بدون عمل لا تنفع بل هي ضيرر لأن الإنسيان إذا لم يعمل بما علم إصار علمه وبالأعليه.

ومثال الهداية العلمية بدون عمل قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العَمَى عَلَى الهُدى ﴾ [فصلت: ١٧]، ومعنى هديناهم أي بينا لهم الطريق وأبلغناهم العلم ولكنهم والعياذ بالله: ﴿ اسْتَحَبُّوا العَمَى عَلَى

ومن ذلك أيضًا: من الهداية التي هي العلم وبيان الحق قول الله تبارك وتعالى للنبي الله هوائك لمنه هوي الله مستقيم معنى: «تهدى» أي تدل وتبين وتعلم الناس، فعندما نقول: ﴿ اهْرِنَا الصَّرَاطَ الْسَنَّ قَيْمَ ﴾ أن نقول: ﴿ اهْرِنَا الصَّرَاطَ الْسَنَّ قَيْمَ ﴾ أن يستحضر العبد أنه يسال ربه العلم والعمل،



المعند العاشر السنة القالفة والثلاثون

فالعلم الذي هو الإرشاد، والعمل هو التوفيق، وهذا فيما أظن والعلم عند الله أنه يغيب عن بال كثير من الناس عندما يقول: ﴿ اهدنا الصرّاط المُسْتَقِيمَ ﴿ .

وقوله تعالى للنبي عن في وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم في هذه هداية إرشاد وبيان، لكن قوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ فهذه الهداية هداية التوفيق للعمل.

فالرسول في لا يستطيع أن يوفق أحدًا للعمل الصالح أبدًا، ولو كان يستطيع ذلك لاستطاع أن يهدي عمه أبا طالب، وقد حاول معه حتى قال له عند وفاته: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن قد سبقت له من الله عز وجل الكلمة بأنه من أهل النار والعياذ بالله، فلم يقل لا إله إلا الله وكان أخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، ولكن الله سبحانه وتعالى أذن لرسول الله في أن يشفع له؛ لأنه عمه، ولكن لأنه قام بسعي مشكور في الدفاع عن النبي في وعن الإسلام، فشفع النبي في عمه فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابًا، قال النبي في: «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار».

اقسول: إذا قلنا في دعاء القنوت: «اللهم اهدنا فيمن هديت» فإننا نسئل الهدايتين هداية العمل.

وقوله: «فيمن هديت» مالذي جاء بها في هذا المكان؟ أي لو اقتصر الإنسان فقال: «اللهم اهدنا» حصل المقصود، لكن لماذا جاءت «فيمن هديت» ليكون ذلك من التوسل بنعم الله عز وجل على من هداه أن ينعم علينا نحن أيضنا بالهداية أي أننا نسالك الهداية فإن ذلك من مقتضى رحمتك وحكمتك ومن سابق فضلك، فإنك قد هديت أناسنا أخرين فاهدنا فيمن هديت.

«وعافنا فيمن عافيت» هل المعافاة هنا من أمسراض البسدن أو من أمسراض القلوب ومن أمراض الأبدان؟

وما الذي يتبادر إلى أذهانكم إذا دعوتم والنصر الله بهذا الدعاء: «وعافنا فيمن عافيت» الظاهر عن كل أن العافية من أمراض البدن، لكن الذي ينبغي الله عن لك أن تستحضر أن يعافيك الله من أمراض ولا ألبدن والقلب لأن أمراض القلوب هي المصائب، بقية إلى الدن والقلب لأن أمراض القلوب هي المصائب، تعالى قعالى تعالى المنافية ال

مصيبتنا في ديننا»، فأما أمراض الأبدان فمعروفة، لكن ما هي أمراض القلوب؟ تعود إلى شيئين:

الأول: أمراض الشهوات ومنشوها الهوى، فإن الإنسان يعرف الحق لكن لا يريده، فله هوى مخالف لما جاء به النبى الله .

الثاني: إلى أمراض الشبهات ومنشؤها الجهل، فإن الإنسان الجاهل يفعل الباطل ويظنه حقًا، وهذا مرض.

فأنت تسأل الله العافية من أمراض الأبدان وأمراض القلوب التي هي أمراض الشبهات وأمراض الشبهات وأمراض الشبهوات، وعندما تقول أمراض الشبهوات فلا تظن أننا نريد أمراض الشبهوات الجنسية وهي شبهوة النكاح؛ ولكننا نريد كل ما يريده الإنسان بما يخالف الحق فإنه شهوة بمعنى أنه اشتهى أن يبتدع في دين الله أو اشتهى أن يحرف نصوص الكتاب والسنة لهواه أو اشتهى أن يسرق، أو أن يشرب الخمر أو يزني وما أشبه ذلك.

وقولنا: «فيمن توليت»، ومعنى: «تولنا» أي: كن وليًا لنا، والولاية الخاصة للمؤمنين: ﴿ اللَّهُ وَلِيَّ النَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَا وَّهُمُ الطَّاعُوتُ ﴾، ﴿ إِنَّمَا وَلِيتُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ الثَّوا الّذِينَ يَعْيَمُونَ الرُّكَاةَ ﴾، يُقيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْتُونَ الرُّكَاة ﴾.

فقولنا: فيمن توليت: نسأل الله الولاية الخاصة التي تقتضي العناية بمن تولاه الله عز وجل، أما الولاية العامة فهي تشمل كل أحد، فالله ولي كل أحد: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ المُوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُّ لاَ يُفَرِّطُونَ ﴾، وهذا الحق كم الكل واحد، ﴿ثُمُّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الحق كَ، أي الولاية العامة.

لكن عندما تقول: «اللهم اجعلنا من أوليائك» أو «اللهم تولنا» فإننا نريد بها الولاية الخاصة،

والولاية الخاصة تقتضي التوفيق والنصرة والصد عن كل ما يغضب الله عز وجل.

وللحسديث بقية إن شاء الله تعالى.







وقفةمع الريين بعدرمضان

أيها الأب الكريم والمربي العظيم، يا من قلدك الله سبحانه وتعالى بقلادة القيادة، ووضع في عنقك مع ربقة الإسلام ربقة القوامة، فأنت القوام على أهل بيتك أجمعين، قال رب العالمين: ﴿الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النّسناءِ بِمَا فَضَلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ ﴾ [النساء].

فأذت في بيتك الحاكم بأمر الله، والقائم بشرع الله، ولست مقصورًا على عمل الجُباة، الذين يجمعون الأموال والأرزاق لملء البطون وسد الأفواه، وإن كان هذا جزءًا من تلك المسئولية العظيمة والرعاية الحكيمة لأسرة يُرجى لها- إن شاء الله- أن تكون أسرة مسلمة تعبد الله على بصيرة وعلم، فكما أن ﴿علَى المَوْلُودِ لَهُ رَبُّكُ أَنْ وَكِسُوتُهُنّ بِالمُعْرُوفِ ﴾ [البقرة]، فإن عليك كما أمر ربك أن تأخذ بأسباب وقاية الأسرة جميعًا من عذاب الآخرة: ﴿وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشْقُ ﴾، قال ربنا ومولانا جل شائه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّيْنَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وقُودُهَا النَّاسُ والحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شيدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَغْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم].

#### وصلا الشهر الكريم

أيها الأب الكريم، مضى رمضان وتصرمت أيامه كما تمضي أعمار الخلائق وهذه سنة الله تعالى في خلقه، فهل جلست مع نفسك وأهلك في بيتك جلسة حساب ومراجعة لمعرفة الربح أو الخسارة؛ وهل زاد الرصيد أم نقص رأس المال؛ ما العلم الذي تعلمناه والشمر الذي جنيناه؛ ماذا استفاد الأبناء والبنات من شهر المغفرة والرحمات؛ هل خشعت الجوارح والقلب؛ هل زاد لله ورسوله الحب؛ وهل نية التوبة متجددة، وأعمال البر والخير باتت متعددة؛

كم مرة راجعنا كتاب الله في المساجد والبيوت؟ وكم مسكينا أو يتيمًا مددنا إليه يد العطف والحنان؟ وكم مسرة بكينا على خطايانا وذنوبنا؟ ورجونا من الله المغفرة؟ وكيف كان الخشوع والخضوع والبكاء والدموع؟

هل حصل لنا الأنس بكتباب الله وبكلامه، وهل سنشتاق الى تلاوته باقى أيامه؛ وهل سندرك منا

والانسان إلا ليعبدوه ويوحدوه، والصلاة والسلام على النبي محمد الذي لا فلاح للناس حتى يؤمنوا به ويعرروه ويوقروه، ويقتدوا به وياخذوا ما اتاهم وينصروه،

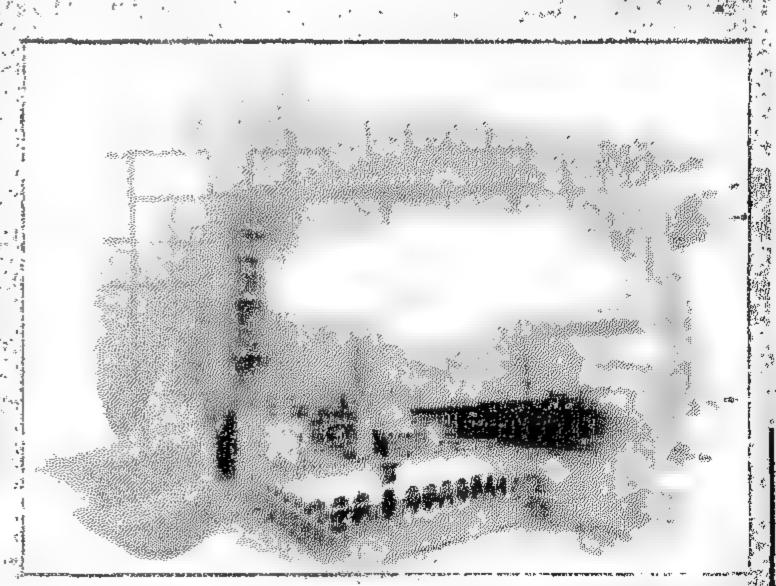



قصرنا في شرائعه وأحكامه؟

هل زآد الإيمان في القلب بقدر يكفي للاستمرار في دعاء الله وسؤاله ورجاء ما عنده لنواله؟ وهل جمعنا ووعينا من التسليم ما يدفعنا للاستقامة على أمر الله كما أمرنا؟ هل زادت لله الخشية وكان فيه الرجاء ومنه الرهبة؟ أين حقوق التوحيد ولوازم التسليم لرب العبيد، أين العمل الصالح الذي أخذ صفة الدوام وإن كان قليلاً؟ فخير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل.

الزوجة شريكة في السئولية

وإن ما يقال للرجل يقال المراته في كثير من المسئوليات، فكما قال نبينا في: «والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها».

ولكي تباشر المرأة مسئوليتها بنجاح فينبغي الها أن تكون عالمة بالأسس التي تقوم عليها مسئوليتها، من ذلك تربية أولادها على الإسلام وعلى السلوك الشرعي والآداب الإسلامية، وتعليمهم التوحيد الخالص وتحقيق ذلك التوحيد في واقع حياتهم، ولن يتيسر لها ذلك كله إلا بالعلم الشرعي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وعلى الزوج أن يهيئ لامرأته سبل العلم بالشرع، سواء كان ذلك عن طريق تلقينه إياها مما سمعه من مجالس العلم في المساجد أو توفير المحاضرات والدروس التي المساجد أو توفير المحاضرات والدروس التي يمكنها متابعتها داخل بيتها، أو باصطحابها إلى المساجد لتلقى العلم.

وإذا نظرت المرأة إلى سلفها الصالح وجدت من ذلك الشيء الكثير، والسلوك المشير، فقد جاءت امرأة إلى النبي في فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك أي سمعوه وتعلموه فاجعل لذا من نفسك يومًا نأتي فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال فقال في: «اجتمعن يوم كذا وكذا»، فاجتمعن، فجاء عليه الصلاة والسلام فعلمهن مما علمه الله، الصلاة والسلام فعلمهن مما علمه الله.

وهذه بعض النماذج لنسباء السلف تحققت فيها فريضة الله تعالى على عباده الموحدين بطلب العلم حيث قال: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء].

إعداد

### جمال عبدالرحمن

وقال رسول اللَّه ﷺ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».

\* فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصية، فتمرَّق شعرها- تقصيف وسقط- وإني زوَّجتها، أفاَصبلُ فيه؟ فقال فيه: «لعن الله الواصلة والموصولة». متفق عليه. والموصولة هي صاحبة الشعر، والواصلة هي التي تصله لها وتركبه في رأسها، من باروكة وضفائر صناعية وغيره.

فهذه البنت عروس وقد رُوَّجتها أمها وجاء رُوجها ليطلبها فأرادت أن تهيئها لزوجها لكنها سألت رسول الله على قبل أن تفعل شيئًا، فرفض رسول الله على مبيئًا أن فعل ذلك الوصل من الشعر يوجب لعنة الله تعالى.

فأين بيوت كثير من المسلمين من هذا الهدي النبوي؛ ومن هذا الانضباط النسوي عند السلف؟

امرأة أخرى جاءت تسال معلم البشرية وخير البرية رسول الله عن كيفية غسل الشعر عند الاغتسال، فتقول: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضَفْرٌ رأسي - أي أجعله ضفائر - أفانقضه للجنابة؟ تقصد هل تحتاج إلى فك ضفائرها، فقال لها رسول الله عليه ثلاث حثيات الله عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرُت، مسلم.

ومن عظيم الأسئلة التي وجلهت للنبي التو وتحمل الدلالة على القلة والحس الدلالة السؤال:

\* وقيه أن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أتت النبي فقالت: يا رسول الله، إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين كلهن يقلن بقولي، وعلى مثل رأيي، إن الله بعثك إلى ينتج الرجال والنساء فأمنا بك واتبعناك، ونحن المنتج الرجال والنساء فأمنا بك واتبعناك، ونحن

معشر النساء مقصورات مخدرات (في الخدر وهو السّتر) قواعد بيوت، وإن الرجال فُخلوا بالجُمعات، وشهود الجنائز، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم، وربّينا أولادهم، أفنشاركهم في الأجريا رسول الله؛ فالتفت رسول الله على إلى أصحابه فقال: «هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالاً عن دينها من هذه؛» قالوا: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله عنه: «انصرفي يا أسماء واعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت». فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر استبشارًا بما قال لها عليه الصلاة والسلام. [الاستيعاب لابن عبد البر ٢٢٣٣/٤].

قلماذا فرحت أسماء رضي الله عنها؟ لأنها رأت فضل الله تعالى وهو القائل: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرُحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَقْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمًا يَجُمْعُونَ ﴾.

فالأجر الذي تناله المرأة في ترتيب مسكنها وتربية أولادها ورعاية بيت زوجها وماله يعدل أجر المجاهد في جهاده، ويعدل شهود الرجل الجمع والجماعات كما بين ذلك خير البريات.

\* وأخرى تطلب العلم وتسأل عن حقوق الزوج لتتجنب غشه وخيانته.

فعن سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله على قد صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار، قالت: جئت رسول الله على فبايعته في نسوة من الانصار، فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصى في معروف، قال: «ولا تغشش أزواجكن». قالت: قبايعناه، ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن: أرجعي فسلي رسول الله على ما غش أزواجنا؟ قال: «تأخذ ماله فتحابي به غيره». رواه أحمد ورواته ثقات وانظر مجمع الزوائد (٣٨/١).

الم يان للأحت المسلمة أن تتعلم دينها لتنجو بنفسها من نيران الجهل وظلماته ثم بعد ذلك ينفع الله بها دريتها؟ هذا ما ترجؤه إن شباء الله.

#### طفلنا السلم:

ولدي. قرة عيني وفلاة كبدي أحييك بتحية الإسلام المباركة لتتعلمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد كان نبينا على يسلم على الصبيان كما قال عنه أنس رضي الله عنه: «جاء النبي على فسلم على الصبيان وهم يلعبون». [رواه أحمد وإسناده صحيح].

وقد مر عليهم وهم يلعبون فقال: «السيلام أجنة الكريم الرزّاق؟

عليكم يا صبيان». [السلسلة الصحيحة: ٢٩٥٠].

وعليك يا صغيرنا أن ترد تحيتي إليك لتنفذ في ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُينَيتُم بِتَحِيثَةٍ فَي ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُينَيتُم بِتَحِيثَةٍ فَحَينُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء].

طُفلنًا المبارك؛ هل فكرت يومًا أن تكون عالمًا من علماء المسلمين؟ وهل أمَّلت مرة أن تكون داعية إلى الله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟

إن كثيرًا من شبابنا لا يفكر إلا في أن يكون طبيبًا أو مهندسًا أو تاجرًا أو صاحب أموال، لكن قل أن نسمع عمن يرصد فكره وعلمه ووقته وماله لأن يكون إمامًا للناس في العلم الشبرعي، والذي يريد ذلك يجب أن يُهتم به من الصغر، فتلك هي أفضل فترة يمكن أن يحفظ فيها الصبى الكثير من العلوم الشرعية بعد القرآن الكريم.

\* وهذا ابن قدامة رحمه الله عالم الإسلام المعروف وإمام الجامع الدمشيقي، كان بحرًا في العلم ومن أذكياء العالم بفضل الله ثم بتحصيل العلوم الشرعية.

كيف تحقق له ذلك؟ لقد اعتنى به أهل بيته وأقاربه فحد فظ القرآن وله عشر سنين، ولزم الاشتغال بالعلم من صغره، وكتب الخط المليح، وكان رحل في طلب العلم إلى بغداد هو وابن خاله الحافظ عبد الغني في أول سنة إحدى وستين من الهجرة النبوية الشريفة. قال عنه ابن النجار: كان ثقة حجة نبيلاً عزيز الفضل نزها ورعًا عابدًا على قانون السلف، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه.

وقال عنه عمر بن الحاجب: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر، والخاطر الماطز والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار، وضنت بمثله الأعصار، أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية، إلى أن قال: وله المؤلفات الغزيرة، صنف المغني؛ عشرة مجلدات، والكافي أربعة، والمقنع مجلدا، والعمدة مجيليدًا. [سير أعلام النبلاء مجلدا، والعمدة مجيليدًا. [سير أعلام النبلاء مجاداً.

فتأمل أيها الشاب الصغير إلى ما بلغه هذا العالم البحر، وإلى العلم الذي ورثه عنه العلماء وطلبة العلم وسيبقى يؤجر عليه في قبره ما وجد في الأرض متعلم، وكل هذا كان سببه العناية به، وله من العمر عشر سنين، فألبسه الله تعالى لباس النور والوقار، وصار من اذكياء العالم بما ناله من بركة القرآن والعلم.

فهل لك يا صغيري أن تشتاق، إلى أن تُحمل على الأعناق، في خير تنافس وسباق، يصل بك إلى جنة الكريم الرزاق؟ وإلى لقاء إن شاء الله.

# 医到血道(食医鱼)。

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والأه، أما بعد:

فالتداوي من الأمور المشروعة والتي ورد الدليل بشرعيتها إلا أنه يعتريه الأحكام الخمسة، كما أن له ضوابط معينة وسنذكر

ذلك- بعون الله- بشيء من التفصيل:

أولا الأحاديث الدالة عليه:

١- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنها عن النبي عنها أنه قال: «لكل داء دواء فإذا أصبب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل». [رواه مسلم]،

Y - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ته الله من داء إلا أنزل له شعفاء». [رواه البخاري].

٣- وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: «نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً غير داء واحد». قالوا: ما هو؟ قال: الهرم، [اخرجه ابن ماجه وصححه الإلباني].

4- وعن أبن مسعود رضي الله عنه برقعه: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً علمه من علمه وجهله من جهله». [اخرجه ابن ماجه وصححه الالباني].

ثانيا : حكم التداوي،

الأصل في التداوي الإباحة بمعنى أنه يستوي فعله وتركه، والأحاديث الواردة فيه لا تفيد الوجوب؛ إذ القاعدة أن كل أمر للوجوب مما لم تأث قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستخباب أو الإباحة، والأمر الوارد باحاديث النبي على مثل قوله: «تداووا» مصروف عن الوجوب بالآتى:

ا- ما ورد من الأحاديث نبين تخيير النبي المعادوي والصحير على المرض مثل منا جاء في الصحيح عن المرض مثل منا جاء في الصحيح عن عطاء عن ابن عبياس رضي الله عنهما قال له الأاريك امراة من اهل الجنة؛ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أنت النبي الشقالة: إن شئت إن أصرع وأتكشف فادع الله لي، فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن

### إعداد الستشار/ أحمل السيك

يعافيك. فقالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف، فدعا لها. فالتخيير بين الصبر على المرض وبين التداوي بدعائه على عدم وجوب التداوي، إذ الواجب لا تخيير فيه، بل مطلوب فعلى على وجه الحتم والإلزام.

٢- مضت السنة على عدم الإنكار على من ترك التداوي وعدم تأثيمه شرعًا والمعروف أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب ويدم تأركه.

وبالرغم من أن الأصل في التداوي الإباحة إلا أنه . تعتريه بقية الأحكام على التقصيل الآتي:

١- التداوي الواجب:

قد يكون التداوي واجبًا وذلك إذا قرر الطبيب أن المريض إذا لم يتناول الدواء فسيهلك أو يتلف أحد أعضائه.

الدليل على ذلك:

قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُقْتُلُوا أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ لَحِيمًا ﴾ [انساء: ٢٩]، وقوله: ﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، فحفظ النفس واجب والتداوي سيؤدي في هذه الحالة إلى حفظ النفس والقاعدة، تقول: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». فينقلب التداوي في هذه الحالة واجبًا، ومن ثم يترتب على ذلك أن من ترك التداوي في هذه الحالة يكون آثمًا، فيإن انقطع شيريان لإنسيان ورفض الذهاب إلى الوفاة فيان انقطع شيريان لإنسيان ورفض الذهاب إلى الوفاة فهو آثم لترك الواجب وهو حفظ النفس الذي هو من الضروريات الخمس.

٢- التداوي الحرام:

بكون التداوي حسرامًا إذا تداوى الإنسسان بالمحرمات التي حرمها الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله على.

الدليل على ذلك:

۱- عن ابن مستعبود رضي الله عنه «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»، رواه البخاري.

وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سنال النبي عن الخسر فنهاه أو كره أن

يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. [رواء مسلم].

عن الدواء الخبيث. [تخرجه ابو داود وصححه الالباني]. الحكمة من تحريم التداوي بالمحرمات:

لخصها ابن القيم رحمه الله في الآتي:

أ- إن الله عز وجل حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه، وتحريمه له حماية لهم وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يُعقب سقمًا أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب.

ب- تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق وفي اتضاده دواءً حضٌ على الترغيب فيه وملابسته وهذا ضد مقصود الشارع.

ج- لأنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة فلا يجوز أن يتخذ دواء.

د- يُكسب الحسد والروح صفة الخبث.

ه- في إباحة التداوي به، ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه، ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة. اهـ.

وقد اعترض البعض على هذا الرأي وقالوا بجواز التداوي بالمحرم، واستدلوا على ذلك بأحاديث مثل إباحة النبي على للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف لباس الحرير من حكة كانت بهما والذهب والحرير حرام على الذكور.

والجواب عن ذلك أن القاعدة تقول: «ما حرم لسد الدرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة وما حرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تحريم الحرير إنما كان سدا للذريعة لما فيه من السرف والفضر والخيلاء ولهذا ابيح للنساء لحاجتهن إلى التزين به، قالحاجة إلى التداوي به أولى». اهت.

٣- آلتداوي المستحب:

يستحب التداوي إذا تناول الإنسان الدواء ليعينه على طاعة الله، فمن كان حاله قيام الليل وصيام النهار ثم مرض فاحد الدواء ليعينه على الطاعة كان تداويه مستحبا، ومن هنا قرر العلماء أنه يجوز للمسلمة أن تأخذ دواء لتاخير نزول دم الحيض اثناء أداء مناسك الحج لإتمام الحج.

٤- التداوي المكروه، منه عبد التداوي المكروه،

يكون التداوي مكروها إذا طلب الإنسان من غيره أن أن يكويه أو يرقيه وذلك لأن من طلب من عيره أن

يرقيه أو يكويه خرج من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.

الدليل على ذلك: قوله على السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، [رواه البخاري ومسلم].

ثَالْتُا: بعض ضوابط التداوي:

١- التداوي من قبيل الأخذ بالأسباب مع اعتقاد أن الأسباب لا تنفع أو تضر بذاتها، فالشافي هو الله، فقد قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠]، وقال الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا».

[رواه البخاري]

وقال أيضًا: «لكل داء دواء فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عبر وجل». ومن ثم فقد يتداوى المريضان مرضًا واحدًا بدواء واحد فيوثر في أحدهما ولا يؤثر في الآخر، فلو كأن الدواء هو الشافي لشفاهما معًا، ومن ثم يتبين لنا الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس للاعتقاد في الدواء، فإذا أصيب أحدهم بمرض فتناول دواء ولم يأت بنتيجة أسخط وقال: تناولت الدواء ولم ينفعني، فإن اعتقد المريض أن الدواء يشفي من دون الله فقد أشرك بالله.

Y- بعض أنواع التداوي قد يكون حرامًا رغم عدم استخدام دواء محرم فيه وذلك مثل عمليات التجميل غير الضرروية والتي تدخل تحت قوله التجميل غير الضرروية والتي تدخل تحت قوله تعالى: ﴿وَلاَمُرنَّهُمُ فَلَيُغَيِّرُنُ خُلْقَ اللَّهِ ﴾ [انساء: ١١٩]، أما ما كان لضرورة فلا حرج فيه، فقد أصيب أنف عرفجة بن أسعد يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن، فأمره النبي الله أن يتخذ أنفًا من ذهب. [نخرجه أبو داود وحسنه الإلباني].

"- الوقاية خير من العلاج، وقد ثبت عنه الهاد قال: «لا يورد ممرض على مصبح». رواه مسلم وقال: «فر مِن المجذوم فرارك من الأسد». رواه البخاري. فإذا مرض الإنسان فلا يقول عدائي فلان لنهي النبي الله عن ذلك بقوله: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر». أخرجه البخاري ومسلم.

\$- قد يكون ترك التداوي مستحبًا، وذلك إذا كان الترك لا يؤثر في الإنسان، وتركه بنية رفع الدرجة عيد الله لحيديث: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه».

" [اخرجه احمد وصححه الألباني] والله الموفق.

# الإيجان بالبعث والنشوسف

الحمد لله رب العالمان، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث

رحمة للعالمين، وبعد:

فإن مما لا يكتمل الإيمان إلا به الإيمان بالبعث والنشور والقيام من القبور وهو امر ما اهونه على الله تعالى، قال سبحانه: ﴿ وَهُوَ الَّذِي نَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهُوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم]،

وقال سبحانه: ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَ كَنَفْسٍ وَاحدَة إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [لقمان: ٢٨]، كما اشعار القرآن الكريم في كثير من آياته إلى إثبات هذه القضية التي يجب الإيمان بها كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُفحُ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قَيِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الروم: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَنُفحَ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قَيِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الروم: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَنُفحَ فِي الصَّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبُهِمْ يَنسلُونَ ﴾ [يس: ١٥].

وقوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا القَبُورُ بُعْثِرَتْ ﴾ [التكوير: ٤]، غير أن كثيرًا من الناس ارتابوا في هذا الأمر وتعجبوا منه وقالوا كما حكى القرآن عنهم: ﴿ وَقَالُوا أَئِذَا كُنّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنًا لَبُعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ [الإسراء: ٤٩]، وقوله لمبعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ [الإسراء: ٤٩]، وقوله تعالى: ﴿ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوّلُونُ (٨١) قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨١ – ٨٢]، وفي سورة «ق» قال سبحانه: ﴿ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مُنْهُمْ فَقَالَ الكَافِرُونَ ﴿ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مُنْهُمْ فَقَالَ الكَافِرُونَ ﴿ الكَافِرُونَ ﴿ وَلَا لَا لَكُافِرُونَ ﴾

هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (٢) أَئِذًا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ [ق: ٢- وَكُنَّا ثُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ [ق: ٢- ٣]، بل أقسموا زورًا وبهتانًا على معتقدهم الفاسد: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَبُهُ دَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بِنَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنُ يَمُوتُ ﴾ [النحل: أَكُثُرُ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: أكثر النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٢٨]، أدلة الإيمان بالبعث في كتاب

الله:

١- إحياء الله تعالى الأرض بعد موتها:

إن من رحمة الله بعباده أن ساق لهم الأدلة الدامغة التي لا يبقى معها شك ولا ريب في أنهم مبعوثون من قبورهم، ومن ذلك ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ المُوتَى ﴾ قال: نبّه الله تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها

وبين سبحانه أن من آياته الدالة على قدرته إحياء الأرض الميتة وكيف تدب فيها الحياة وتخرج أنواع الروع: ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَ يَأْكُلُونَ ﴾ [يس: مبنها حَبا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ [يس: ٣٣]، في الزوع هو سبحانه الذي شق الأرض لإخراج الزوع هو سبحانه الذي



يشق الأرض لإضراج الأموات، قال سبحانه: فِلْيَنظُرِ الإِسْمَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبَنْنَا المَّاءُ فَلْيَنظُرِ الإِسْمَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبَنْنَا المَّاءُ صَبَا (٢٥) ثُمَّ شَفَقَتُا الأَرْضَ شَنقًا ﴾ [عبس: ٢٤-

وقال سبحانه: ﴿ يَوْمَ تَشْنَقُقُ الأَرْضُ عَنْهُمُّ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنًا يَسِيرٌ ﴾ [ق: 13]، وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قوله ﷺ: «أنا أول من تنشق عنه الأرض».

وفي سورة الأعراف قوله سيحانه: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدِّيُّ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَمَابًا تُقِالًا سَنُقْنَاهُ لِبِلَد مِثَيِّت فِأَنزَلْنَا بِهِ المَاءَ فَأَخْرَجْنًا مِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ المَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَّكُرُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٧]، وفي سورة الروم إشارة إلى رحمة الله في إحياء الأرض بعد موتها ولفت أنظار العباد إلى أن ذلك دليل على البعث: ﴿ فَانظُرْ إِلَى آثَار رَحْمِهِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْدِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَحْدِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَنِّي " قُدِيرٌ ﴾ [الآية: ٥٦]، ولقد جاء ذلك مفصلاً في سورة فصلت في قوله سيحانه: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكُ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزُّتُ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْسِنَاهَا لِمُحْدِي الْمُونَى إِنَّهُ عَلَى كُلُّ شَيَّءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت: ٣٩]، ولأن البعث ليس لطائفة دون أخرى نادى الله الناس جميعًا فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ البَعْثِ فَاإِنَّا خُلَقْنَاكُم مِّنْ تُرَابِ ثُمِّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ.. ﴾ [الحج: ٥].

#### ٢- آية النوم:

ومن الأدلة التي ساقها القرآن الكريم على البعث آية النوم حيث سمى القرآن الكريم النوم وفاة وسمى اليقظة منه بعثًا، قال سبحانه: ﴿ وَهُوَ الّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمُّ اللَّهُ مَرْجِعَكُمْ فيه لِيُقْضَى آجَلُ مُسْمَى ثُمّ إلَيْه مَرْجِعَكُمْ ثُمّ اللَّه بَاللَّهُ مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام].

٣- آيات الله في إحبياء الموتى في هذه الحبياة:

ولقد ازداد التدليل على إحياء الموتى بفعل باللهم إنا نسالك ربنا سبحانه ذلك أمام الناس، كما في قصة بقرة بالبعث العاملين له، يو بني إسرائيل حيث قال سبحانه: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا مِن أَتَى الله بقلب سليم.

فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنثُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢) فَقُلْنَا اصْنُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ المَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٧، ٧٣].

قال أبن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد.

كما تحدث القرآن الكريم عن قصة إحياء الله تعالى الموتى في قصة العزير كما هو المشهور عند أهل التفسير في قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي حَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمُّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَيثْتَ قَالَ لَيثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٌ قَالَ بَل لَيثْتُ كُمْ لَيثْتَ قَالَ لَيثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٌ قَالَ بَل لَيثْتُ مَائَةً عَامٍ ثُمُّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَيثْتُ مَائَةً عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَيَرَابِكَ لَمْ يَتَسَيّنُهُ وَانظُرْ إِلَى حَمَارِكَ وَلِيَجْعَلَكَ آيَةً لَلنَّاسِ وَانظُرُ إِلَى وَانظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَيرَابِكَ لَمْ يَتَسَيّنُهُ وَانظُرُ إِلَى حَمَارِكَ وَلِيَجْعَلَكَ آيَةً لَلنَّاسِ وَانظُرُ إِلَى عَمَارِكَ وَلِيَجْعَلَكَ آيَةً لَلنَّاسِ وَانظُرُ إِلَى عَمَارِكَ وَلِيَجْعَلَكَ آيَةً لَلنَّاسِ وَانظُرُ إِلَى عَمَارِكَ وَلِيَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرُ إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: الله قَالَ آعْلَمُ أَنَّ الله عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 109].

وفي سورة البقرة قصة إحياء الله تعالى الأربعة من الطيور في الإجابة على سؤال الخليل عليه السلام: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المُوتَى ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

وفي قصة أصحاب الكهف إشارات عديدة إلى أن القصة دليل على البعث، من ذلك قوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِما لَبِثُوا أَمَدًا ﴾ [الكهف: ١٧]، وقوله سبحانه: ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ... ﴾ [الكهف: ١٩].

وقوله سبحانه: ﴿ وَكَذَلِكَ أَعْشَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُ وَا أَنُ وَعْدَ اللّهِ حَقَّ وَأَنُّ السَّاعَة لاَ رَيْبَ فِيهَا ﴾ [الكهف: ٢١]، وإذا عدنا إلى سورة البقرة وجدنا أن القرآن الكريم ذكر لنا أن الله تعالى أحيا الافًا من البشر بعد أن ماتوا ليكونوا دليلاً على البعث، قال سبحانه: ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الذينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ المَّوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ... ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

فاللهم إنا نسالك أن تجعلنا من المؤمنين بالبعث العاملين له، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.





يسأل القارئ: محمد أحمد الزغبي- الوادي التجديد- الداخلة عن درجة هذا الحديث:

#### ۱- «لا تمتشوا التمر»؟

الجواب بحول الملك الوهاب: أما الحديث الأول فمنكر، أخرجه أبو بكر الأبهري محمد بن عبد الله في «الفوائد والغرائب الحسان» (ق الابهري محمد بن عبد الله في «الفوائد والغرائب الحسان» (ق ١/٣٤- مجموع ٤٦) قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا محمد بن مروان، عن عبيد الله، عن نافع، عن أبن عمر مرفوعًا: «لا تفتشوا التمر»، وهذا إسناد وأم جدًا، ومحمد بن مروان هو المعروف بالسدي الصغير، ساقط مطروح، قال البخاري وأبو حاتم: «لا يكتب حديثه البتة». زاد أبو حاتم: «ذاهبُ الحديث، متروك». وقال صالح بن محمد جزرة: «كان يضع الحديث»، وكذبه أبن نمير، وتركه النسائي وغيره.

وقد وقفت له على طريق أخر، أخرجه البيهقي في «شبعب الإيمان» (٥٨٨٣) قال: حدثنا أبو عبد الله الصافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن الحسين الأنماطي، ثنا محمد بن بكار، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن قيس بن الربيع، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، أنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يشق التمرة عما فيها، وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٤٢/٥) وقال: «فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري، وضعَّفه يحيى القطان، وبقيبة رجاله ثقات، وأحرجه البيهقي أيضنًا (٥٨٨٥) من طريق داود بن الزبرقان عن عمه أبي حفص الكندي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: نهائا رسول الله على ندهن إلا غبا، وأن نقرن بين التمرتين، أو نشق عما فيهما. وهذا إسنادُ ساقط، وداود بن الزبرقان تالف، تركه أبو زرعة، ويعقوب بن شيبة، وأبو داود. وضعفه ابن المديني جدًا، بل كذبه الجورجائي وأظنه بالغ، وقال ابنُ عدي مع توسطه: «عامة ما يرويه عن كل من روى عنه مما لا يتايعه أحدً عليه». وينظر حال عمه أبي حفص الكنديّ، وصحّح الصاكم في «المستدرك» (٢٠٩/١) سماع حبيب بن أبي ثابت من ابن عمر، وكذلك قال العجليُّ، ولكن قال ابنُ خزيمة وابن حبان: «كان مدلسنًا»، وقد ورد ما يدلُّ على نكارة هذا المتن، فقد أخرج أبو داود (٣٨٣٢) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٣٨٨٦) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة، وابن ماجه (٣٣٣٣)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص٢٢١) عن أبي بشر بن بكر بن خلف قالا: ثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، عن همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: أتى النبي ﷺ بتمر عتيق فجعل يفتشه؛ يُخرج منه السوس. وسلم بن قتيبة وثقه أكثر النقاد، وتكلّم فيه أبو حاتم، وقد خالفه محمَّد بن كثير العبديّ، فقال: أخبرنا همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبى ﷺ فذكر معناه، فأرسله.

أخرجه أبو داود (٣٨٣٣) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٨٨٧٥) قال: حدثنا محمد بن كثير بهذا، قال البيهقي: «وهذا مع إرساله اصح من حديث قيس بن الربيع وداود بن الزبرقان». فكأن البيهقي يذهب إلى ترجيح المرسل على الموصول، ولا يظهر لي ذلك لأن محمد بن كثير العبدي

تكلم فيه ابن معين، فقال: «لم يكن بالثقة»، وقواه آخرون. وقال ابن حجر: «لم يصب من ضعفه». وعندي أن حديث سلم بن قتيبة جيد الإسناد، ولا مانع من ورود الحديث موصولاً ومرسلاً، وقد تأول البيهقي حديث النهي عن تفتيش التمر على فرض صحته بأن يكون حديدًا، أما إذا كان عتيقًا كما في حديث النهي فلا بأس بذلك. وقد علمت أن حديث النهي عن التفتيش منكر، والله أعلم.

أمسا الحسديث الثساني: «نهي عن كل ذي ناب» فهو صحيح قد ورد عن جماعة من الصنصابة رضى الله عنهم، منهم ابن عباس رضى الله عنهما، يرويه أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري، عن أبى بشر جعفر بن إياس، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس فنكسره. أخسرها مسلم (١٦/١٩٣٤) قال: حدثني أبو كامل الجحدري. وأبو عوانة في «المستخرج» (٧٦١٣) عن حجاج بن منهال وموسى بن داود وأحشت بن عسبت الملك الحسراني، وأبو داود (٣٨٠٣)، وأبو عسوانة (٧٦١٤) عن مسدد بن مسرهد، وأحمد (١/٧٢٧)، وابن الجارود في «المنتقى» (٨٩٢) عن عفان بن مسلم، واحمد (١/١٤٤٢) قال: حدثنا يونس بن محمد، والدارمي (١٢/٢) قال: أخبرنا يحيى بن حماد، وابن أبي شيبة (٥/٣٩٩) قال: حدثنا يصيى بن آدم، وأبو عسوانة (٧٦١٤)، والطحساوي في «تلسرخ المعانى» (١٩٠/٤)؛ وفي «المشبكل» (١٩٠/٤) عن بحثی بن حستان، وابن حبان (۵۲۸۰) غن إبراهيم بن الحنجاج النيلي، والطحاوي في «الشيرج» (۱۹۰/٤) عن علي بن الحيسين بن شنفيق، والطبرائي في «الكبير» (٣٢/ رقم ١٢٩٩٥) عن منحمد بن الفضل عارم، قالوا: ثنا أبو عوانة وضاح اليشكري بهذا، وتوبع أبو عوانة، تابعه هشيم بن بشير، قرواه عن أني بشري عن ميمون بن مهران عن ابن عباس فذكره، أخرجه مسلم قال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن يحيى فرقهما وابن

والطحاوي في «الشرح» (٤/٠١)، وفي «المشكل» (٤٧٤) عن سعيد بن منصور، والمشكل» (٣٤٧٤) عن سعيد بن منصور، والبيهقي (٩/٠١) عن يحيى بن يحيى قال أربعتُهم: ثنا هشيم بن بشير بهذا الإسناد.

وتوبع أبو بشر جعفر بن إياس، تابعه الحكم بن عتيبة، فرواه عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس فذكره، أخرجه مسلم (١٦/١٩٣٤)، وأبو عوانة (٢٠٤٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٢١٤/١١) عن معاذ بن معاذ العنبريّ، ومسلم أيضنًا عن سهل بن حماد، وأبو عوانة (٢٠٢٧، ٢٠١٨، ٢١١٠، ٢٦١٠ (عن عبد الوهاب بن عطاء، ويزيد بن زيع، ويحيى بن سعيد، وعثمان بن جبلة. وأحمد (٢٨٩/١)، والطحاوي في «المشكل» وأحمد (٢٨٩/١)، والطحاوي في «المشكل» عن شعبة، عن الحكم بن عتبة بهذا.

قلت: هكذا رواه معاذ بن معاذ، وسهل بن حماد، ويُحِيِّي بن سعيد، ويزيد بن زريع، وعبد الوهات بن عطاء، وعثمان بن جبلة، وأبن المبارك، كلهم يرويه عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، وخالفهم أبو قتيبة: سلم بن قتيبة، فروام عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس فذكره. فنجعل شبيخ شبعية: «عمروين دينار» بدل «الحكم»، أخرجه الطيراني في «المعجم الكبيس» (ج١٢/ رقم ١٢٩٩٦) قيال: حيدثنا محمد بن الجسين بن مكرم، ثنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني، ثنا أبو قتيبة بهذا، ورواية الجماعة هي المحفوظة، وسلم بن قتيية وإن وثقه غير واحد، فقد قال أبو حاتم: «كثير الوهم يكتب حديثه»، فلا يحتمل منه مخالفة واحدمن هذا الجمع، فضلاً عنهم، وتوبع شعبة على الوجه الأول.

أبو عوانة، تابعه هشيم بن بشير، فرواه عن ابن والحكم بن عتيبة معًا، عن ميمون بن مهران، أبي بشر والحكم بن عتيبة معًا، عن ميمون بن مهران، عباس فذكره، أخرجه مسلم قال: حدثنا أحمد عن ابن عباس فذكره، أخرجه مسلم بن حنبل ويحيى بن يحيى فرقهما وابن (١٦/١٩٣٤)، وأبو عوانة (٧٦/٧)، وأحمد أبي شييبة في «المصنف» (٣٩٩/٥)، (٣٩٩/٥)، والطحاوي في «المشكل»

النا

انية

النئلة

السلة

(٣٤٧٦)، والبيهقي (٩/٥/٩)، والخطيب في تاريخ الله المريخ الله عن أبي داود الطيالسي وهذا [في مسنده ٢٧٤٥]، قال: حدثنا أبو عوانة بسنده سواء، ورواه سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة بهذا.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١٠/ رقم ١٢٩٩٤) من طريق سويد بن عبد العزين، عن سفيان بن حسين بهذا، وسويد ضعفوه.

قلت: هكذا رواه شعبة، وأبو عوانة، وسفيان بن حسين ثلاثتهم عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، وخالفهم إسماعيل بن مسلم، فرواه عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، فجعل الحكم، عن مقسمًا» بدل «ميمون» أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده» حما في «المطالب العالية» (١٣٥٤) – قال: حدثنا مروان بن معاوية، ثنا إسماعيل بن مسلم مو المكيُّ ضيعيف، بل لعله وام، وقد مسلم هو المكيُّ ضيعيف، بل لعله وام، وقد تركه جماعةٌ من النقاد.

قلت: هكذا رواه أبو بشير والحكم بن عتيبة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، وخالفهما علي بن الحكم، فرواه عن

وحالفهما عيي بن الجيم، قرواه عن ميمون بن مهران، عن سبعيد بن جبير، عن الإسناد: «سبعيني بن البن عباس فراد في الإسناد: «سبعيني بن حيير».

أخرجه أبو داود (٥،٣٨)، وابن ماجه (٢٩٣٤)، وأبو يعلى (٢٦٩٠)، والبرار (٢٩٩٩) وأبو يعلى (٢٩٩٠)، والبرار (٢٩٩٩) عن محمد بن أبي عدي، والنسائي (٢/٣٠) عن بشر بن المفضل، وأحمد (٢٠٣٩)، وأبن الجارود في «المنتقى» (٨٩٣) عن روح بن عبادة، وأحمد أيضًا (٢/٣٩٨) عن روح بن عبادة، وأحمد أيضًا والطحاوي في «الشرح» (٤/١٩٠)، وفي «الشرح» (١٩٠٩)، وفي «المشكل» (٢٤٧٩) عن خالد بن الحارث كلهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم بهذا. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن بي جبير، عن ابن عباس إلا على بن الحكم، وقد

رواه أبو بشر والحكم عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، ولم يذكرا سعيد بن جبير بين ميمون بن مهران وابن عباس، انتهى.

فنظر أهل العلم في هذا الاختلاف. فقد أورد عبد الحق الأشبيلي هذا الحديث في «الأحكام الوسطى» (٧٨/٧) فتعقبه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (٢/ ٤٥٠) قائلاً: «كذا ذكره وسكت عنه، ولم يضع فيه نظرًا لما كان من عند مسلم وهو من أفراد مسلم، ولم يخرجه البخاري... قال: ولم يسمعه ميمون بن مهران من ابن عباس، بل بينهما فيه سعيد بن جبير، ثم قال: وعلي بن الحكم ثقة أخرج له البخاري ومسلم، وممن وثقه أخرج له البخاري ومسلم، وممن وثقه النسائي رحمه الله». انتهى،

قلت: وليس في يد ابن القطان دليل على الانقطاع إلا وجود الواسطة، وهذا ليس بكاف، وإنما هو أمارة حسب، لاحتمال أن يسمع الراوي الحديث بواسطة عن شيخ، ثم يسمعه من هذا الشيخ، وهذا الاحتمال مؤيد بعشرات بل مئات الأمثلة، هذا أولاً.

وثانيًا: فإن مسلمًا لم يخرج لعلي بن الحكم البناني شيئًا.

وثالثًا: فقد خولف ابن القطان في حكمه هذا، فخالفة مسلم إذ صحح رواية ميمون بن مهران عن ابن عباس دون واسطة، وخالفه أيضنًا: الخطيب البسغيدادي، فنقل المزي في «الأطراف» (٥/٢٥٣) أن الصحيح في هذا الحديث أنه: «ميمون، عن ابن عباس»، وخالفه أيضنًا: الحافظ ابن حجر، فقال في «النكت الظراف» (٥/٢٥٣): «وقال البزار: تفرد على بن الحكم بإدخال سعيد بين ميمون وابن عباس، وعليُّ بن الحكم قال فيه أبو حاتم: صالحُ الحديث، ووثقبه جماعة، وضعَّفه أبو الفتح الأرْديُّ، وخالقه الحكم بن عتيبة، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية، فلم يذكرا سعيد بن جبير، وهما أحفظ من على بن الحكم، فروايته شادةً، وتابعهما جعفر بن برقان وغيره، فلهذا جزم الخطيب بأن رواية ا على بن الحكم من المزيد». انتهى..



















ولم أر أحدًا تابع أبا الفتح الأزدي على جسرح على بن الحكم، والصسواب في ذلك عندي هو صحة الروايتين جميعًا، وعلي بن الحكم وثقه سائر النقاد، ثم رأيت ابن أبي حاتم ذكر حديث على بن الحكم في «العلل» (١٥٠٦) ونقل عن أبيه أنه قال: «وهو عندي محقوظ»، فدلُّ هذا على صحة الروايتين جميعًا، ولا يظهر من كلام أبى حاتم أنه يرجح حديث على بن الحكم على حديث أبي بشس والحكم بن عتبيبة، وإلا لقال: «وهو المحفوظ». والله أعلم.

ولا يعلُّ قول شعبة في رواية لأحمد (١/٩٨١): «رفعه الحكمُ، قال شبعبة: وأنا أكره أن أحدث برفعه. قال شعبة: وحدثني غيلان والحجاج - يعنى ابن أرطاة - عن ميمون، عن ابن عباس لم يرفعه». انتهى. فقد رواه أكثر من نفس عن شبعبة وصرّح برفعه، فكأنه كان يتهيب أحيانًا أن يرفعه ثم إن سفيان الثوري رواه عن حجاج بن أرطاة وجعف بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس، قال أحدهما: نهني رسول الله عَيْنَهُ، وقال الآخس: نهى. كنذا ذكس المري في «الأطراف» . (YOY/O).

وله طريق أخرى عن ابن عباس، يرويها مجاهد عنه قال: نهى رسول الله عنه يوم حذين عن بيع الغنائم حستى تقسسم، وعن الحبالي أن يوطئن حتى يضعن ما في بطونهن، وقال: «أتسقى زرع غيرك؟» وعن لحوم الحمر الإنسسة وعن كل ذي ناب من السبياع، أخبرجته النسبائي (١/٧ ٣٠)، والدارقطني (١٨/٣- ٦٩)، قال: حدثنا أبو بكن النيسابوري، والحاكم (٢/٢٥، ١٣٧) عن مخمد بن محمويه، والطبرائي في «الأوسط» (٦٩٨١) قال: حدثنا منحمد بن على المروزيّ قال أربعتهم: ثنا أحمد بن حقص بن عبدالله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن ابن أبي تجيح، عن محاهد، عن ابن عباس، قال الطبرائيُّ: «لم يرو هذا الحديث

عن عمرو بن شعیب، إلا يحيى بن سعيد، ولا عن يحيى إلا إبراهيم بن طهمان، تفرد به: حفص بن عبد الله». كذا قال، ولم يتفرد به حفص، فتابعه أزهر بن سليمان قال: ثنا إبراهيم بن طهمان بهذا أخرجه الصاكم (٢/٥٥- ٥٦). وانظر ما كتبته في «تنبيه الهاجيد» (٢٠٤٠)، وقال الصاكم: «صبحيح الإستاد». ورواه عبد الرحسن بن الحارث المخرومي، عن مجاهد عن ابن عباس فذكره. أحرجه الطحاوي في «شسرح المعاني» (١٩٠/٤) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحسارث المخسرومي، عن مسجساهد، عن ابن عباس، فذكره.

قلت: هكذا وقع في «كتاب الطحاوي»: «عبد الرحمن بن الحارث، عن مجاهد»، والصنواب أنه: «عند الرحمن بن الحارث وهو ابن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبى نجيح، عن مجاهد». هكذا أخرجه أبو أيعلى (١٤١٤) قال: حدثنا مصعب الربيري، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن المحمد كالأهما عن عبد الرحمن بن الحارث بهذا. واستبعد أن يكون اختلافًا في الإسناد "لوَجُود مثل هذا السقط من مطبوعة «كتاب الطحاوي». والله أعلم.

وعبد الرحمن بن الحارث متكلم فيه، ولكنه متابع كما رأيت.

وأخرجه أحسد (٢/٦/١)، وأبو يعلى (۲٤٩١)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شبيبة قالا: ثنا يحسيي بن آدم، ثنا شسريك، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس فذكره، وشريك ضبعيف الحفظ، والأعمش مدلس.

وأخسرها عسيد الرزاق (۸۷۰۷)، وعنه أحمد (٢٣٢/١) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن رجل، عن ابن عباس به، وضعفه ظاهرٌ.

وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني في -الصحيحين. وعن أبي هريرة عند مسلم. . يد والله أعلم.

## 



نواصل في هذا التحدير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على السنة الوعاظ والخطباء والقصاص، ولقد اشتهرت هذه القصة على لسان واعظ اشتهر اسمه ووعظ على لسان واعظ اشتهر اسمه ووعظ ببغداد والشام ومصر كما سنبين للقارئ الكريم مما أدى إلى ذيوع قصية توبة علية بن عثد الرحمن واشتهارها، كذيوع واشتهار قصية تعلية بن حاطب التي حذرنا منها في سلسلة تحدير الداعية من القصص الواهية في الحلقة (١٥)، وإلى القيارئ الكريم تخريج هذه القصية الكريم تخريج هذه القصية والكريم تخريج هذه القصية

أولاً ، من القصفة روي عن جابر بن عبد الله: أن فتى من الأنصار يقال له: ثعلية بن عبد الرحمن أسلم فكان يخدم النبي عَلِيَّةُ، بعثه في حاجة فمر بباب رجل من الأنصار، فرأي امرأة الأنصاري تغتسل، فكرر النظر إليها، وخاف أن ينزل الوحي على رسول الله على، فحرج هاربًا على وجهه، فأتى جبالاً بين مكة والمدينة فولجها، ففقده رسول الله على أربعين يومًا، وهي الأيام التي قالوا ودعيه ربه وقلى. ثم إن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله سينيء فقال: يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن الهارب مِن بين هذه الجبال يتعوذ بي من ناري. فقال رسول الله على: يا عمر ويا سلمان انطلقًا فاتياني بثعلبة بن عبد الرحمن، فخرجا في أنقاب المدينة فلقيهما راع من رعاء المدينة يقال له «دَفَافِةٍ»، فقال له عمر: يا دُفَافَة: هُلُ لك علم بشباب بين هذه الجبال؟ فقال له «ذفافة»: لعلك تريد الهارب من جهتم. فقال له عمر: وما علمك أنه هارب من جهنم؟ قال: لأنه إذا كان جوف الليل خرج علينا من هذه الجبال واضعًا يده على رأسه وهو يقول: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد، ولم تجردني في فصل القضاء. قال عمر: إياه نريد، قال: فانطلق بهما ذَفَافَةً قِلْمَا كَانَ فِي جِوفَ اللَّيلِ، خُرِج عليهم من بين تلك الجبال واضعًا يده على أم رأسه وهو يقول: يا ليتك قبضت روجي في الأرواح وجسسدي في الأجسساد ولم تجردني لفُصلُ القَصْباء. قال فعدا عليه عمر فاحتضنه فقال: الأمان الخلاص من النار. فقال له عمر: أنا عمر بن الخطاب، فقال: يا عمر: هل علم رسول الله عليه بدنيي؟ قال: لا علم لي إلا أنه ذكرك بالأمس، فبكي رسول الله علي، فارسلني أنا وسلمان في طلبك، فقال: يا عمر لا تدخلني عليه إلا وهو يصلي وبالأل يقول: قد قامت الصالاة قال: أفعل. فأقِيلا به إلى المدينة، فوافقوا رسول الله عليه وهو في صلاة الغداة فبدر عمر وسلمان الصف فلما سمع قراءة رسول الله ﷺ خر مغشيًا عليه، فلما سلم رسول الله ﷺ قال: يا عمر، ويا سلمان، ما قعل ثعلبة بن عبد الرحمن؛ قالا: هو ذا يا رسول الله. ققام رسول الله على فقال: تعلية؟ قال: لبيك يا رسول الله، فنظر إليه فقال: ما غيبك عنى قال: دنيي يا رسول الله، قال: أفلا أدلك على آية تكفر الدُنُوب والخُطايا؟ قال: بلي يا رسول الله. قال: ُقُلَ اللَّهِمُ آتَنَا فِي الدِّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الأَخْرِةُ حَسَنَةً وَقِنَا عداب النار. قال: ذنبي أعظم يا رسول الله، فقال رسول الله على: «بل كالم الله أعظم» ثم أمر ورسول الله عله بالانصراف إلى منزله، فمرض ثمانية أيام، فجاء سلمان إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، هل لك في تعلية

إعداد إعلي حشيش



رأسه من حجر رسول الله على، فقال له رسول الله على المنوب ملان، قال: ما تجد؟ قال: أجد مثل دبيب النمل بين حلدي وعظمي. قال: فما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي. حلدي وعظمي. قال: فما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي. قال: فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله على مهذا لقيني بقرا عليك السلام ويقول: لو أن عبدي مغفرة، فقال له رسول الله على: «أفلا أعلمه ذلك؟» قال: مغفرة، فقال له رسول الله على: «أفلا أعلمه ذلك؟» قال: فمات، فأمر رسول الله على بغسله وكفنه، وصلى عليه، فجعل رسول الله على بغسله وكفنه، وصلى على أطراف أنامله، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تمشي على أطراف أنامله، فقال: والذي بعثني بالحق تمشي على أطراف أناملك؟ قال: والذي بعثني بالحق نبياً ما قدرت أن أضع رجلي على الأرض من كثرة أجنجة من يزل لتشييعه من الملائكة.

قانيا: التخريج: هذه القصة أخرجها أبو نعيم في «الحلية» (٣/٩/٩)، وابن قدامة في كتاب «التوابين» (ص٧٧) من طريق سليم بن منصور بن عصار قال: حدثني أبي عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن حابي بن عبد الله الأنصاري به.

تَالِثُنَا: النَّحْقَيقَ: لقد أورد هذه القصة الإمام ابن حجر في «الإصابة» (١/٥٠٤/٥) ثم قال: قال ابن منده بعد أن رواه مختصرًا: «تفرد به منصور».

ثم قبال الصافظ ابن حجر: قلت: وفيه ضعف وشيخه أضعف منه، وفي السبياق ما بدل على وهن الخير لأن نزول «ما ودعك ربك وما قلى» كان قبل الهجرة بلا خلاف، اه.

قلت: يتبين من قبول ابن منده أن هذه القبطة غريبة لتفرد منصور بها.

ويتبين كذلك من قول الصافط ابن حجر أن في القصة ثلاث علل: اثنتين منها في السند والثالثة في المتن.

فالأولى منصورين عمان

المسرى، حساد ويقال بصرى في «المسران» (١٨٧/٤) «منصور تل عنمار الواعظ أبو السرى، حسادي ويقال بصرى، راهد شهير، وإليه كتان المنتهي في تبلاعه الوعظ وترقيق القلوب، وتحريك الهمم وعظ تصفداد والشيام ومصر، وبعد صيدة والنيتهر اسمة».

"ثم نقل عن الدّارقطني قوله: «يروِي عن ضعفاء أحاديث لا يَثَانِع عَلَيْهَا". أه.

٧- قَــالُ الْأَمْـَامُ الْحَـَّاقُطُ أَبِنَ عَـِدِي فَي «الكامل» (٣٩٣/٦) (٣٩٣/١/ ١٨٨١): منصور بن عمار أبو السري منكر الحديث.

٣- قــال ابن أبي حَـالتُم قَيْ كَــتــابه أَرْالْجِــرَحُ
 والتعديل» (١٧٦/١٧٦/٨)؛ منصور بن عمار صاحب

المواعظ، سُئل أبي عن منصور بن عمار فقال ليس بالقوى صاحب مواعظ.

عُ- قال الحافظ العقيلي في كتابه «الضعفاء الكبير» (١٧٧١/١٩٣/٤): منصور بن عمار القاص لا يقيم الحديث وكان فيه تجهم من مذهب جهم. اهـ.

ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، ومحمد بن زكريا قالا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وحدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبو بكر أيضًا قالا: كنا عند ابن عيينة فجاءه منصور بن عمار فساله عن القرآن فزيره(۱) وأشار عليه بالعكاز وانتهره، فقيل له: يا أبا محمد إنه رجل عابد ناسك، فقال: ما أراه إلا شيطانًا.

#### العلة الثانية: المنكدرين محمد بن المنكدر؛

۱- قبال ابن ابي حباتم في الجبرح والتعديل (۱۸٦٥/٤٠٦/۸): قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: سئالت يحيى بن معين عن المنكدر بن محمد بن المنكدر فقال: ليس بشيء،

ثم قال: سألت أبي عن المنكدر بن محمد بن المنكدر فقال: كان رجلاً صالحًا لا يقيم الحديث كان كثير الخطأ، لم يكن بالحافظ لحديث أبيه.

تُم قال: سئل أبو زُرعة عن المنكدر بن محمد فقال: ليس بالقوي.

۲- قال النسائي في كتابه الضعفاء والمتروكين رقم (۵۷۹): منكدر بن محمد بن المنكدر ليسس بالقوى،

وَنُقل عنه الدهبي في «الميــزان» (١٩١/٤/ ٨٨٠٣)

٣- قـال ابن حـبان في «المجروحين» (٢٤/٣):
المثكدر بن محمد بين المنكدر قطعت العبادة عن
مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان فكان بياتي
بالشبيء الذي لا أصل له عن أبيه توهمًا فلما ظهر
ذلك في روايته يطل الاحتجاج بأخباره، اهـ،

القلة الثالثة: قال الإصام ابن القيم في المنار المنيف في صل (٦): «ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعًا فقال في فصل (٢٢): ومنها ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل».

قلت: وهكذا يتبين من قول المتأقظ ابن حجر في الإصابة (١/٥٠٤/٤٠٥): «وفي السياق ما يدل على وهن الخبر النائزول «ما ودعك ربك وما قلى» كيان قبل الهجرة بلا خلاف». اهي

قلت: بهذه العلل يتبين أن القصة واهية.

وهذا ما وفقتي الله إليه وهو وحده من وراء

<sup>ُ ﴿ ( )</sup> زبره بَيْزَبره- بالمضيم- عَنْ الأمسر نهاه وانتِ هِيْره. لسان العسرب (١٩/٤).

# MANUAL SOLS

#### حكم الجهربالسلمة

سؤال: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟

الجواب؛ الجهر بالبسملة في الصلاة خلاف السنة، عن أنس قال: «صليت مع رسول الله على وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحميم». [مستها عليه]،

فالسنة أن يقرأ بها في نفسه سرًا ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين.

#### الصلاة بالثوب الطويل

سؤال: ما حكم الإسلام في الصالة بالثاباب الطويلة؟

الجواب: الثياب الطويلة بالنسبة للرجل، التي تستر كعبيه لا تجوز؛ لأنها من الإسبال، وهو حرام، كـما قال النبي على: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عـذاب اليم: المسبل، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» [رواه مسلم وغيره] فلا يحيوز للرجل أن يلبس الثياب الطويلة في الصلاة ولا في خارج الصلاة، الكن لو صلى فيها فصلاته صحيحة، وليست باطلة، وعليه إثم الإسبال.

#### الصلاة القبولة

سؤال: ما شروط الصلاة المقبولة؟
الجواب: حتى تكون الصلاة صحيحة
لابد من الإتيان بشروطها واركانها
وواجباتها، أما القبول الذي يترتب عليه
الأجر والثواب فيلزم له مع ما سبق
الإضلاص لله، والمتابعة لرسول الله عليه
والخشوع، وعلى قدر هذه الثلاثة الأخيرة
يكون الأجر والثواب.

#### ورود المستكاح البيات

سؤال: ما حكم العادة السرية؟ وما حكم فاعلها؟ الجواب: نكاح اليد وهو ما يسميه الشباب العادة السرية حرام، لأنه التفاء غير ما أحل الله، والله تعالى يقسول: ﴿ وَالدِّينَ هُمْ لِفَرُوجِهُمْ

حَافِظُونَ (٥) إِلاَّ عَلَى أَزُواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ العَادُونَ ﴾، قناكح يده باغ، عاد، ملوم، ولهذه العادة أضرار صحية خطيرة جدا، ومن أعظم أضرارها أنها قد تتسبب في ضعف العضو وعجزه عن الاستمتاع الحلال بعد الزواج.

فيا أيها الشاب: إذا هممت بهذه العادة السيئة فاعلم أن الله يراك، فاستح من الله خياءك من الناس.



المبادئ:

١- الإسلام حرم الربا بنوعيه: ربا الزيادة وربا النسيئة، وهذا التحريم ثابت بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع أثمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن.

٣- الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار بأنها قرض بفائدة يدخلها في نطاق الفائدة المحدودة مقدمًا التي حرمتها نصوص الشريعة وجعلتها من ربا الزيادة، فلا يحل للمسلم الانتفاع بها وكذا فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة.

٣- القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولي الأمر قول غير صحيح بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدمًا.

الشبهادات ذات الجوائز دون الفوائد تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء.
 سؤال:

بالطلب المقيد برقم (١٩٩) سنة ١٩٧٩ المطلوب به الإفادة عما إذا كان عائد شبهادات الاستثمار حلالاً أو حرامًا؟ وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم، أو هو مكافأة من ولي الأمر في مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تعود على الأمة بالنفع.

الجواب؛ إن الإسلام حرم الربا بنوعيه - ربا الزيادة وربا النسيئة - وهذا التحريم ثابت قطعًا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع ائمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن. ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسنة تقضي بأن الفائدة المحددة مقدمًا من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به، أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولي الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدمًا لا سيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في المائة، وقد يجري هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء. والله سبحانه وتعالى أعلم. [المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق]

#### تحديد النسل خشية الفقر

ecality.

١- منع النسل أو تحديده يتنافي مع مقاصد النكاح، ولا يُباح شرعًا إلا للضرورة عند وجود عذر يقتضيه، كالخوف على حياة الأم إن هي حملت.

٢- خوف الفقر وكثرة الأولاد وتزايد السكان ليست من الأعذار المبيحة لمنع النسل أو تحديده.
 السؤال:

بالطلب المقدم من السيد الأستاذ (ن، م، أ) رئيس جمعية النهضة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بميت غمر المقيد برقم (١٤٠٦) لسنة ١٩٥٨ والذي يطلب فيه الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية في تحديد النسل خشية الفقر بصفة عامة، أو لتزايد السكان وقلة الموارد الغذائية.

الجواب؛ إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنساني وحفظه،

ولذلك شُرع الزواج للتناسل وتحصين الزوجين من الوقوع في الحرام، وحث الرسنول صلوات الله وسلامه عليه على اختيار الزوجات

المنجبات للأولاد، فقد روى الإمام أحمد عن

أنس أن النبي عَلِيَّةً كان



## مر فناور اللجائد الله المولة

#### جنائز الكفار

سؤال: ما حكم الشرع في حضور جنائن الكفار، الذي أصبح تقليدًا عليه؟

الجواب: إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم، ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم، أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم؛ عملاً بالتقاليد، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله في ولا عن الخلفاء الراشدين، بل نهى الله رسوله أن الخلفاء الراشدين، بل نهى الله رسوله أن أبي بن سلول، وعلل يقوم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول، وعلل ذلك بكفره، قال تعالى: ﴿وَلاَ تُصِلُّ عَلَى أَحَد مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [التوبة: ١٤]، وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي في بقتلى بدر.

#### الترجم على قاتل نفسه

سؤال: هل يجوز شرعًا عرّاء أهل قاتل نفسيه، وهل يجوز الترجم عليه؟

الجواب: يحرم على المسلم قتل نفسه، قال تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَنُوفَ نُصِيلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ فَسَنُوفَ نُصِيلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ وشيعان د ٢٩، ٢٠]، وثبت أن النبي ﷺ قال: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة». [رواه البخاري ومسلم وغيرهما].

#### الحلففي البيع والشراء

سؤال: هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقًا؟

الجواب: الحلف في البيع والشراء مكروه مطلقًا، سواء كان كاذبًا أو صادقًا، فإن كان كاذبًا في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم، وذنبه أعظم وعذابه أشد، وهي اليمين الكاذبة، وهي وإن كانت سببًا لرواج السلعة، فهي تمحق بركة البيع والربح، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله شي يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة». أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا لفظ البخاري، انظر فتح الباري (ج٤ ص٣١٥).

ولما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم». قال: فقرأها رسول الله عنه ثلاث مرار، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». أخرجه مسلم في صحيحه (ج١ ص١٠١)، وأخرجه الإمام أحمد نحوه في مسنده.

أما إن كان الحلق في البيع والشراء صادقًا فيما حلف عليه، فإن حلفه مكروه كراهة تنزيه؛ لأن في ذلك ترويجًا للسلعة، وترغيبًا فيها بكثرة الحلف، وقد قال الله تعالى؛ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشَنْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَّئِكَ لاَ حَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ ﴾ [آل عمران: ﴿ وَاحْفَظُوا اللَّهَ عُرْضَةً لاَيْمَانِهُ وَلاَ يَنظُرُ الله تعالى: ﴿ وَاحْفَظُوا اللَّهَ عُرْضَةً لاَيْمَانِكُمْ ﴾، ولعموم ما رواه تجعلوا اللَّه عُرْضَةً لاَيْمَانِكُمْ ﴾، ولعموم ما رواه تجعلوا اللَّه عُرْضَةً لاَيْمَانِكُمْ ﴾، ولعموم ما رواه

## دات ١١٥ العالما الناع ال

أبو قتادة الأنصاري السلمي أنه سمع رسول الله ين يقول: «إياكم وكشرة الحلف في البيع، فإنه يُنفق ثم يمدق». [رواه مسلم].

#### التجارة في ملابس النساء

سؤال: ما حكم الإسلام فيمن يتجر في ملابس النساء المختلفة؟

الجواب: ليس في الملابس ما يحرم لبسه على النساء في كل حال سوى ما فيه تشبه بالرجال أو الكافرات، وما فيه صور لذوات الروح، وما عدا ذلك فيجوز لها لبسه مع زوجها، ويحرم لبس بعضه مع غير زوجها ومحارمها: كالقصير الذي يظهر منه ساقها وما يظهر منه شعرها أو رقبتها ووجهها ونحو ذلك.

وعلى هذا فما كان محرمًا لبسه عليها في حال دون حال فللتاجر أن يتجر فيه، وعليها أن تستعمله فيما يحل دون ما يحرم، وما كان لبسه محرمًا عليها في كل حال فليس للتاجر أن يتجر فيه، وليس لها أن تلبسه.

### تعددالادان في الحي الواحل

الجواب: الأذان فرض كفاية، فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكاته أجرزاهم، ويشرع لأهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم الأدلة.

#### الأذان لكل المسلمين

سؤال: إذا دخلت المسجد للصلاة مع الجماعة ووجدتهم قد صلوا وأنا لم أسمع الأذان هل أؤذن أم أصلى بإقامة فقط؟

الجواب: يكفي أذان موذن المسجد لتلك الصلاة؛ لأن الأذان من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وعليه فإنك تصلى صلاتك بإقامة فقط.

#### الأدان بألة السجيل

سنؤال: الأذان سنة للصلوات المفروضة، وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه؟

الجواب: الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلامًا بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعينوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة.

#### السهواتناءالاذان

ستؤال: إذا غلط المؤذن بالأذان كالنقص مثل التكبير أو: «حي على الصالة» وعلم المؤذن بذلك بعد نهاية الأذان من المصلين فهل يعيد الأذان أم ماذا؟

الجواب؛ نعم يعيد الأذان؛ لأن الأذان الذي وقع منه مخالف للمشروع من جهة نقصه لكن إذا انتبه للنقص أو نبه عليه في الحال قبل طول المدة أتى بما ترك وما بعده.



#### 

الحصد لله وحذه والصبادة والسبادم على من لا

نىبى بەلاد... وبعد:

فاإن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لتالا

يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وفيما يلي

صهام الرسال والأنسباء التي كلفهم الله بها:

١ ، البلاغ المبين:

إن مهمة الرسل الأولى هي تبليغهم الرسالة التي تحملوها إلى عباد الله، يقول سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَّكَ... ﴾ [المائدة: ٢٧] وهم في سبيل قيامهم بتلك المهمة يتصفون بالشجاعة وعدم خشبية الناس، يقول عز وجل: ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رسنالاً تِ اللهِ وَيَحْشَوْنَهُ وَلاَ يَحْشَوْنَ اللهُ وَيَحْشَوْنَهُ وَلاَ يَحْشَوْنَ اللهُ وَيَحْشَوْنَهُ وَلاَ يَحْشَوْنَ اللهُ وَيَحْشَوْنَهُ وَلاَ يَحْشَوْنَ اللهُ وَيَحْشَوْنَهُ وَلاَ يَحْشَوْنَ

والبلاغ يكون بتلاوة النصوص الموحى بها من غير زيادة ولا نقصان كما يكون بيان الوحي بالأقوال والأفعال، يقول سبحانه: ﴿ .. وَأَنْزُلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِللَّهُ الذَّكْرَ لِللَّهُ الذَّكْرَ لِللَّهُ الذَّكْرَ لِللَّهُ اللَّهُ الذَّكْرَ النَّالِي اللَّهُ الذَّكْرَ النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على الرسل إذا أعرض القوم إلا البلاغ، يقول على الرسل إذا أعرض القوم إلا البلاغ، يقول سبحانه: ﴿ .. وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغ ... ﴾ [ال

٢.الدعوة إلى الله:

لا تقف منهمة الرسل عند البلاغ وإنما عليهم دعبوة الناس إلى الحق الذي جساءوا به، يقسول سيبحانه: ﴿ وَلَقَدُ بَعَدُنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنْبُوا الطَّاعُوتَ... ﴾ [التحل:٣٦].

وفي سبيل تلك الدعوة يبذلون الجهد العظيم، وكفى أن نقرأ عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه الف سنة إلا خمسين عامًا ﴿قَالَ رَبُّ إِنِّي دَعَوْتُ قُومِي لَيْلاً وَنَهَارًا \* قَلَمْ يَرْدُهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَارًا ﴾ قَلَمْ يَرْدُهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَارًا ﴾ [نوح:٥-٣].

وفي الحديث أن النبي على قال: «رأيت في المنام برسولها أ كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول جئنًا من أ أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً، فقال: اسمع سبحانه: ﴿ سمعت أذنك، واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك [الملك: ٨] و كمثل ملك اتخذ دارًا ثم بني فيها بيتًا ثم جعل فيها الخزنة: ﴿ مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم قالوا فادً من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك [غافر: ٥٠].

دخل الجنة أكل ما فيها» [رواه البخاري]. «التبشيروالإندار»

تقترن دعوة الرسل بالتبشير والإنذار، يقول عز وجل ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُسَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ... ﴾ [الكهف:٥٦]، وتبشير الرسل وإنذارهم دنيوي وأخروي، يقول عز وجل: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالَحًا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُو مُ وُّمِنُ فَلَنْحُبِينَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً... ﴾ أَوْ أُنْثَى وَهُو مُ وُمِنُ فَلَنْحُبِينَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً... ﴾ [النحل:٩٧]، فهذا التبشير الدنيوي، أما الأخروي منه قوله تعالى: ﴿ .. وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولُهُ يُدُخِلُهُ مَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ حَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ اللهُ وَرَسُولُهُ يُدُخِلُهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [النساء:١٣]، وبمطالعة دعوة الرسل نجد أن دعوتهم قد اتصفت بالتبشير والإنذار، وقد جاءت الآيات والأحاديث تؤكد هذا المعنى.

يقول سيحانه: ﴿ وَأَصَنْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصَنْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصَنْحَابُ الْيَمِينِ ﴾ [الواقعة: ٢٧].

ويقول جل شانه: ﴿ وَأَصَنْدَابُ الشِّمَالِ ﴾ [الواقعة: ١٤].

وهذا يرد على هؤلاء الذين لم يفقهوا دين الله وهم يعيبون على الدعاة دعوتهم إلى الله بالتبشير والإندار:

ه اصلاح النفوس وتركيتها،

لقد أرسل الله الرسل ليحدرجوا الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإسلام والحق، يقول جل شانه: ﴿ هُوَ الذِي بَعَثُ فِي الأُمّيِّينُ رَسُولاً مِنْهُمْ يَثُلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ... ﴾ [الجمعة: ٢] ويقول سبحانه: ﴿ رَبُنَا وَابْعَثُ فِي الْمُعْمُ يَثُلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِكَ... ﴾ وألجمعة: ٢] ويقول سبحانه: ﴿ رَبُنَا وَابْعَثُ فِي الْمُعْمُ يَثُلُو عَلَيْهُمْ آيَاتِكَ... ﴾ وألبقرة: ١٢٩].

٥. إقامة الحجة:

لا أحد أحب إليه العدر من الله تعالى يقول سبحانه: ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْدُرِينَ لِئَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرَّسُلِ... ﴾ [النساء:١٦٥] والله عر وجل يجمع الأولين والأخرين ويأتي بكل أمة برسولها ليشهد عليها يقول سبحانه: ﴿ فُكَيْفَ إِذَا حِبْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَنهيد... ﴾ [النساء:١٤]، ويقول سبحانه: ﴿ .. كُلُمَا أُلْقِي ُ فِيهَا فُوْجٌ سَالَهُمْ خَرَنَتُهَا... ﴾ النساء:١٤]، ويقول المحانة: ﴿ أَولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بِلَى الْحَرْنَة: ﴿ أَولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بِلَى الْحَرْنَة؛ ﴿ أَولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بِلَى الْحَرْنَة؛ ﴿ أَولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بِلَى الْحَرْنَة؛ ﴿ أَولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بِلَى الْمُعْوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَالاً ﴾ قالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَالاً ﴾ [غافر:٥٠].

والحمد لله رب العالمين

## TANDEN ENCHES

فقدت الكويت واحدًا من أبرز رجال الدين وأحد دعاتها الإسلاميين، هو الشيخ عبد العزيز صالح الهده، الذي حمل على عاتقه نشر الإسلام وفق المنهج الوسطي المعقول، نابذًا العنف والتنطع في الدين الإسلامي. والشيخ عبد العزيز الهده من مواليد عام ١٩٥٧، وهو خريج كلية الحديث والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام ١٩٨٤م، وشغل الشيخ الهده الكثير من المراكز والمناصب الدعوية اثناء حياته، منها رئيس فرع جمعية إحياء التراث الإسلامي بالجهراء، ورئيس اجنة الدعوة والإرشاد في الفرع، وعضو لجنة الإفتاء في جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت، بالإضافة إلى أنه كان كاتبًا صحافيًا في جريدة الأنباء الكويتية، ويكتب في زاوية «زبدة الحجي». رحم الله الشيخ عبد العزيز الهده.

وجماعة أنصار السنة المحمدية عامةً ومجلة التوحيد خاصة تدعو الله العلي القدير أن يرحم الشيخ وأن يسكنه واسع جناته وأن يعوض المسلمين عنه خيرًا وإنا لله وإنا إليه راجعون.
كتبه علاء الله في مصطفى

### allslaul

تحتسب جماعة انصار السنة المحمدية بمنشأة البكاري بالهرم عند الله تعالى واحدًا من خيرة ابنائها وهو الأخ/ سيد طه فتح الباب والذي كانت له إسهامات بارزة في دعم أعمال الخير ووجوه البر وقد وافاه الأجل ليلة الاثنين ١١ رمضان ١٤٢٥هـ،

فاللهم إنا نسالك أن تجعله ممن كُتب له العتق من النار وأن تخلفنا فيه خيرًا.

أحمد يوسف عبد الحميد

#### إنا لله وإنا إليه راجعون

بالأمس القريب بلغنا نبأ وفاة والدة الأخ المكرم الشيخ / محمد العقيل الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة. وجماعة أنصار السنة المحمدية عامة ومجلة التوحيد خاصة تدعو الله سبحانه أن يجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يرفع درجتها في المهديين، وأن يرحمها رحمة واسعة، وأن يسكنها فسيح الجنة ويُحرِّم جسدها على النار، وأن يلهم أبناءها وأهلها الصبر، ويخلفهم في مصادهم خدرًا.

جمال سعل حاتم رئيس التحرير

تشهد مديدة الشيون الاجتماعية بالدقهلية أن جمعية/أنصار السنة الحمدية بالضهرية مركز/شرين.

قد تم قيدها تحت رقم ١٩٧٩ بتاريخ ١١/٩/١٤٠٠ مطبقا للقانون ١٤ لسنة ٢٠٠٢م.

بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية لذلك القانون

温を上げる



#### إعداد الشيخ/محمد بن إبراهيم الحمد

مربنا الحديث عن القطيعة، وأضرارها، وذكر شيء من الأسباب التي تحمل عليها.

فإذا كان الأمر كذلك فما أجدر العاقل أن يحذر قطيعة الرحم، وأن يتجنب الأسباب الداعية إليها، وما أحراه أن يصل الرحم، وأن يبلها ببلالها، وأن يعرف عظيم شان الرحم، ويتحرى أسباب وصلها، ويرعي الآداب التي يتبغي مراعاتها مع الأقارب.

فما صلة الرّحم؟ وبأي شيء تكون؟ وما

#### العدد العاشر السنة الثالثة والثلاثون

#### ما صلة الرحم؟

قال ابن الأثير: هي كناية عن الإحسسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصبهار، والعطف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأصوالهم، وكذلك إن بعدوا وأساءوا، وقطعُ الرحم صد ذلك. [لسان العرب (١١/٧٢٨)].

وصلة الرحم تكون بأمور عديدة؛ فستكون بزيارتهم، وتفقد أحوالهم، والسؤال عنهم، والإهداء إليهم، وإنزالهم منازلهم، والتصدق على فقيرهم، والتلطف مع غنيهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صنغيرهم وضعفتهم، وتعاهدهم بكثرة السؤال والزيارة- كلمنا منز- إمنا أن يأتى الإنسنان إليهم بنفسه، أو يصلهم عبر الرسالة، أو المكالمة الهاتفية.

وتكون باستضافتهم، وحسن استقبالهم، وإعزازهم، وإعلاء شانهم، وصلة القاطع منهم.

وتكون أيضنًا بمشاركتهم في أفراحهم، ومواساتهم في أتراحهم، وتكون بالدعاء لهم، وسلامة الصدر نصوهم وإصلاح ذات البين إذا فسدت بينهم، والحرص على توطيد العلاقة وتثبيت دعائمها معهم.

وتكون بعيادة مرضاهم، وإجابة دعوتهم.

وأعظم ما تكون به الصلة، أن يحرص المرء على دعوتهم إلى الهدى، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن

وهذه الصلة تستمر إذا كانت الرحم صالحة مستقيمة أو مستورة.

أما إذا كانت الرحم كافرة أو فاسقة فتكون " صلتهم بالعظة والتذكير، وبذل الجهد في ذلك.

فإن أعيته الحيلة في هدايتهم- كأن يرى منهم إعراضنًا أو عنادًا أو استكبارًا، أو أن يضاف على نفسه أن يتردى معهم، ويهوي في حضيضهم ولينا عنهم، وليهجرهم الهجر الجميل، الذي لا أذى فيه بوجه من الوجوه، وليكثر من الدعاء لهم بظهر الغيب، لعل الله أن يهديهم ببركة دعائه.

ثم إن صادف منهم غرّة، أو سنحت له لدعوتهم أِو تَذْكِيرَهُم فَرَصَاةً فَلَيْقُدِمُ وَلَيْعِدَ الْكَرَةَ بِعِدَ الْكَرَةِ.

ومما يحسن ذكره في دعوة الأقارب، ونصحهم أن يُثبُّه على مسألة مهمة في هذا الباب، ألا وهي إحسبان التعامل مع الأقارب، والحرص على دعوتهم باللين، والحكمة، والموعظة الحسينة، وألا يدخل

معهم في جدال إلا في أضيق الحدود وبالتي هي أحسن؛ لأنه يلحظ على كثير من الدعاة قلة تأثيرهم في أسرهم وقبائلهم.

وذلك يرجع إلى عدة أسباب، ومنها أن الدعاة أنفسهم لا يُولُون هذا الجانب اهتمامهم، ولو بحثوا في السبل المثلى التي تعين على ذلك لأفلحوا في دعوة أقاربهم ولأثروا فيهم أيما تأثير.

ولعل من أهم تلك السبل أن يتواضعوا لأقاربهم، وأن يولوهم شيئًا من الاهتمام، والصلة، والاعتبار، ونحو ذلك، مما يحببهم إلى الأقارب، ويحبب الأقارب إليهم.

كما أن على الأسرة أو القبيلة أن ترفع من شيأن دعاتها، وعلمائها، وأن تجلهم، وتصيخ السمع لهم، وأن تحذر كل الحذر من تحقيرهم، والحظ من شأنهم.

فإذا سارت الأسر على هذا النحو كان حريًا بهم أن يرتقوا في مدارج الكمال، ومراتب الفضيلة.

#### فضائل صلة الرحم

اما فضائل صلة الرحم فحدث ولا حرج، ففضائلها كثيرة، وفوائدها جمة، وهذه الفضائل تنتظم خيري الدنيا والآخرة، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك متظاهرة، وكذلك أقوال العلماء والحكماء، فمن تلك الفضائل ما يلى:

الآخر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الآخر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَهُ و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه». [البخاري: ١٦٣٨].

٧- صلة الرحم سبب لريادة العمر وبسط الرزق: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عنه قال: همال رسول الله عنه عنه أن يبسط له في رزقه، ويُنْسَا له في أثرة فليصل رحمه».

[البخاري: ٨٦٩٥، ومسلم ٢٥٥٧] "

ومما قاله العلماء في معنى زيادة العمر، وبسط الرزق الواردين في الحديث ما يلي:

أن المقتصدود بالزيادة أن يبنارك الله في عمر الإنسان الواصل، ويهبه قوة في الجسم،

ورجاحة في العقل، ومضاءً في العزيمة، فتكون حياته حافلة بجلائل الأعمال.

ب- أن الزيادة على حقيقتها؛ فالذي يصل رحمه يزيد الله في عمره، ويوسع له في رزقه.

ولا غرو في ذلك؛ فكما «أن الصحة وطيب الهواء، وطيب الغذاء، واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر - بتقدير الله - فكذلك صلة الرحم جعلها الله سببًا ربانيًا، فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس، ومدارك العقول. وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير، ومَنْ جميعُ الأسباب وأمور العالم منقادةٌ لمشيئته».

[بهجة قلوب الأبرار ص٧٤، ٥٠]

وقد يشكل هذا الأمر على بعض الناس في قول: إذا كانت الأرزاق مكتوبة، والآجال مضروبة لا تريد ولا تنقص، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقُدُمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٤]، فكيف نوفق بين ذلك وبين الحديث السابق.

والجواب؛ أن القُدرَ قدران:

أحدهما: مثبت، أو مبرم، أو مطلق، وهو ما في أم الكتاب- اللوح المحفوظ- الإمام المبين- فهذا لا يتبدل ولا يتغير.

والثاني: القدر المعلق، أو المقيد، وهو ما في صحف الملائكة، فهذا هو الذي يقع فيه المحو والإثبات.

قال شديخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والأجل أجلان؛ مطلق يعلمه الله وحده، وأجل مقيد، وبهذا يتبين معنى قوله؛ من سرة أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه»، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً، وقال؛ إن وصل رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر.

[مجموع الفتاوى: ٨/١٧٥]

وقال في موطن آخر عندما ستل عن الرزق: هل يزيد أو ينقص، فأجاب: «الرزق نوعان: أحدهما: ما علمه الله أن يرزقه، فهذا لا يتغير، والثاني: ما كتبه، وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب». [مجموع الفتاوى: ٨/٠٤٥].

ثم إن: «الأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه؛ فإن كان قد تقدم بأن يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب، وذلك الذي قُدره له بالاكتساب لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير اكتساب».

[مجموع الفتاوى: ٨/٠٤٥-١٤٥]

«فلا مخالفة في ذلك لسبق العلم، بل فيه تقييد المسببات بأسبابها، كما قدر الشبع والري بالأكل والشسرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، فهل يقول عاقل بأن ربط المسببات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق، أو ينافيه بوجه من الوجوه».

[تنبيه الإفاضل للشوكاني ص٣٢]

٣- صلة الرحم تجلب صلة الله للواصل: قال رسول الله يَّكُ : «إن الله خلق الخلق حَتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذلك لك». [البخاري: ٩٨٧، ومسلم(٢٥٥٤)].

٤-- صلة الرحم من أعظم أسباب دخلول
 الحنة:

فعن أبي أيوب الأنصباري - رضي الله عنه - أن رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال النبي يأليه : «تعبد الله ولا تشرك به شبيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم».

- [البخاري: ٢٩٦١]، ومسلم ١٣]

٥- صلة الرحم طاعنة لله عنز وجل، فسهي وصل لما أمر الله به أن يوصل.

قال تعالى- مثنيًا على الواصلين: ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصِلُ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخْافُونَ سُوءَ الحِسْنَابِ ﴾ [الرعد: ٢١].

٦- وهي من محاسن الدين: فالإسلام دين الصلة، ودين البر والرحمة، فهو يامر بالصلة، وينهى عن القطيعة، مما يجعل جماعة المسلمين مترابطة، متالفة، متراحمة، بخلاف الأنظمة

الأرضية التي لا ترعى ذلك الحق، ولا توليه اهتمامًا.

٧- وهي مما اتفقت عليه الشرائع، فالشرائع الإلهية كلها أمرت بالصلة، وحذرت من ضدها، وهذا يدل على فضلها، وعظم شانها.

٨- صلة الرحم مدعاة للذكر الجميل، فهي مكسبة للحمد، مجلبة للثناء الحسن، حتى إن أهل الجاهلية ليتمدّ حون بها، ويثنون على أصحابها؛ فهذا الأعشى يمدح الأسود بن المنذر بن يزيد اللحمي، فيقول:

عنده الحرم والتقى وأسى الصبرع وحسمل لمضلع الأثقسال وصلات الأرحام قد علم الناس

وفك الأسرى من الأغرال فهي أنها تدل على الرسوخ في الفضيلة، فهي دليل كرم النفس، وسعة الأفق، وطيب المنبت، وحسن الوفاء، وصدق المعشر.

ولهذا هيل: «من لم يصلح الأهله لم يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك».

[أدب الدنيا والدين للماوردي ص١٥٢]

۱۰- شيوع المحبة بين الأقارب: فبسببها تشيع المحبة، وتسود الألفة، ويصبح الأقارب لحمة واحدة، وبهذا يصفو عيشهم، وتكثر مسراتهم.

۱۱- رفعة الواصل: فإن الإنسان إذا وصل أرحامه، وحرص على إعزازهم- أكرمه أرحامه، وأعزوه، وأحروه، وكانوا عونًا له.

ولم أر عــزًا لأمــرئ كــعــشــيــرة

ولم أر ذلا مستل نأى عن الأهل

۱۲-عزة المتواصلين: فالأرحام المتواصلون، المتواصلون، المتوادون المتالفون- يعلو قدرهم، ويرتفع ذكرهم، فيكون لهم شئن، فلا يتجرأ أحد أن يسبومهم خُطَّة ضيم، أو يمسهم بلفحة من نار ظلم، فيظلون بأعز جوار، وأمنع ذمار.

بخلاف ما إذا تقاطعوا، وتدابروا، فإنهم يذلون ويسترذلون، فيلقون هوانًا بعد عن، وضعة بعد رفعة، ونزولاً بعد شمم.

والحمد لله رب العالمين

متولى البراجيلي

الحسمسد لله وحسده، والصيلاة والسيلام على من لا نبي بعده، وبعد:

الليل والنهار خزانتان فانظروا ماذا تضعون

ليل يسلمنا إلى يهار \* ونهار سيلمنا الله ألث لثل، وأعبوام تمرأ وصيفح تطوى، وأجال تقترب.

ومجيء رمضان ومضيه يصيب المرء دائمًا بالحيرة، ويجعله يتعجب من سرعة مرور الأيام والليالي، فبالأمس كنا نستقبله ونحشد أنفسنا لقدومه، واليوم نودَّعه ونعزَّي أنفسنا برجيله.

وأن يأتى عليك رمضان، فتلك نعمة من الله تعالى، قمن أدى شكر هذه النعمة بطاعة الله، صيامًا وقيامًا وقربات مختلفة، فقد ربح. ولا شك أنه مستهج بما قدُّم، ويسأل الله القبول، وإن أصابه الأسى على رحيل الشهر.

وأمًّا من كانت بضاعته التسويف والتفريط- بئست البضاعة – فقد ضيّع هذه النعمة، وهو مسكين لا يشعر بقيمة ما فقد.

وفي الحديث: «رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ولم يغفر

فالله- سبيحانه وتعالى- امتنّ علينا في رمضان بمنن كثيرة، ألم يصفد لنا الشساطين؛ ألم يفتح لنا أبواب الجنة ويغلق أبواب النار؟ ألم يضساعف لنا الشواب؟ ألم يستجب للدعاء؟ ألم يعتق في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار؟، ألم يجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر؟، ألم يسن لنا فيه صيلاة التراويح؟

مِنْ تساعد على الانطلاق والطاعة، ومن قصتر فلا يلومن إلا نفسه، فللطائعين وغيرهم، نقول: إن ربُّ رمضان هو رب سائر العام، فإن أطعته في رمضان ثم عصيته بعده، فهذه عارٌ عليك، فالله تعالى لم يأمر بطاعته شهرًا فقط في العام. ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثَّنَا عَشْنَرَ شَنَهْرًا فِي كِتَّابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السنَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ [التوبة: ٣٦].

بل أمسر بلزوم طاعته في كل الأزمنة والأمكنة وجسميع الأحوال. ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْتُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالِمُ فِي [الانعام: ١٦٢].

والنبي على يا يقول: «اتق الله صيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». [صحيح الجامع]. والله تعالى يحب أن يطاع ويكره أن يُعصى، فكن حيث

أمرك وانته عمًّا نهاك.

ولا تبع سنوات عمرك بالبخس، فتغبن نفسك وتوبقها، وفي الحديث: «اغتنم خمسنًا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك». [شرح السنة وهو في صحيح الجامع بنحوه]

ولك في النبي عليه الأسوة الحسينة، فكان إذا فرغ من عيادة سارع إلى غيرها ممتشلاً أمر ربه تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتُ فَانْصَعَبْ ﴾ [الشرح: ٧].

فعلينا أن نسارع إلى الله عز وجل، من أول يوم من أيام شوال، كما كنَّا في رمضان وأكثر، كالتالي:

أولاً الاستعفار والتوبة من الدنوب والماصي:

فالذنوب سبب بوار الدنيا، وهي تُورث الذل والهوان، عن ابن جبير، عن أبيه قال: لما فُتحت قبرص مر بالسبي على أبي

الدرداء فبكى، فقلت: تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: يا جبير، بينا هذه الأمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا الله فلقوا ما ترى، ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. [سير الأعلام].

ولا تظن أنك ناج من الذنوب، فلا عصمة إلا لنبي، بل كان النبي على يتوب إلى الله في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة، وهو الذي غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

يقول ابن واسع: لو كان للذنوب ريح ما جلس لي أحد.

ولا تستصغر ذنبًا، قال الفضيل بن عياض: بقدر ما يعظم ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله.

وفي الحديث: يا عائشة، «إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله عز وجل طالبًا». [احمد وغيره].

فلنسارع بدفع هذه الذنوب بالتوبة النصوح، والاستغفار، والأعمال الصالحة، والصبر على المائب الدنيوية، والدعاء.

ثانيا: السارعة إلى الخيرات:

كن عجولاً في الطاعة بطيئًا في المعصية، فر إلى الله تعالى بصنوف الطاعات، وعش طاعة الوقت، وبادر إليها، كما قال الشاعر:

ليس في كل حسسالة وأوان تشهيان منائع الإحسسان

فإذا أمكنت فسيادر إليها

حسدرًا من تعسدر الإمكان فصم الستة من شوال، متنابعة أو متفرقة، والأفضل التتابع، وفي الحديث يقول الرسول يَكِه: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر». [مسم وغيره]،

فصيام شعبان قبل رمضان، وشوال بعده، كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص، وأكثر الناس يكون في صيامه للفرض خلل ونقص فيحتاج إلى ما يجبره.

وصيام الست بعد رمضان علامة من علامات قبول صيام رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لطاعة بعده، وصيام رمضان نعمة عظمى من الله، فهي تحتاج إلى الشكر، والشكر يكون من جنس ما أديته فريضة عليك، وصيام الست دليل على محبة الصيام ورمضان ومحبة تكاليف الله تعالى.

ثم لماذا تحرم نفسك من الأجر، وقد علمت فضل الصوم وأنه لا مثل له، وأن صيام اليوم الواحد

يباعد بينك وبين النار سبعين خريفًا.

وبعد الست من شوال اجعل لك نصيبًا من صيام: الاثنين والخميس، كما كان النبي في يصوم ويقول: «إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس». [صحيح ابي داود]، فإن لم تستطع فثلاثة أيام من كل شهر.

وقي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله يَهِ: «صم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر».

[متفق عليه]

واجعلها في أيام للثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كما حث النبي على أبا ذر، يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وثمس عشرة. [صحيح ابن ماجه].

ثالثًا:ديمومةالعمل:

كان النبي الله إذا عمل عملاً أثبته وداوم عليه، وسنُئلت عائشة هل كان النبي يخص يومًا من الأيام؟ فقالت: لا، كان عمله ديمًا. [البخاري]

فلم يكن يقوم الليل في رمضان فقط- وإن خص العشس الأواخر بقيامها كلها- بل كان يقوم الليل طوال العام.

وفي الحديث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله ينه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. [متفق عليه]

وكان إذا ترك القيام بوجع أو غيره، قضاه من النهار، كما بالحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله شي إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

وحث النبي على ذلك فقال في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه تال: «من نام عن حربه من الليل، أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل». [مسنم]

وذم النبي على تارك قيام الليل بعد قيامه، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العناص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله على: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل.

[متفق عليه]

وقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الرؤيا التي رآها: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً. [البخاري] وقيام الليل شرف المؤمن كما بالحديث، فعن

وقيام الليل شرف المؤمن كما بالحديث، فعن رسول الله عَلَيْ قال: أتائي جبريل فقال: يا محمد عش

ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس.

[السلسلة الصحيحة]

وكذلك القرآن لما لا تصافظ على تلاوته بورد يومي طوال العام، فوالله لهو الخير كله، بركته تحل عليك في الدنيا والآخرة، تكتسب منه حسنات مضاعفة يومية، ففي الحديث قال في: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف وميم حرف. [صحيع سنن الترمذي].

والقرآن يجعلك طيب المظهر والمخبر، ففي الحديث: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة(١) ريحها طيب وطعمها طيب. [متفق عليه].

والقرآن كلام الله، فهل تهجر كلامه وأنت تدعي محبته؟!

فعليك بمداومة ما كنت عليه في رمضان، ولك في السلف قدوة، وانظر إلى جارية ماذا فعلت مع من بيعت لهم؟، فقد باع قوم من السلف جارية، فلما قرب شهر رمضان، رأتهم يتأهبون له ويستعدون بالأطعمة وغيرها، فسألتهم فقالوا: نتهيأ لصيام رمضان، فقالت: وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟! لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان!

وباع الحسن بن صالح جارية له، فلما انتصف الليل قامت فنادتهم: يا أهل الدار، الصلاة، الصلاة، قاليل قامت فنادتهم: يا أهل الدار، الصلاة، الصلون إلا قالوا: طلع الفجر، قالت: وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؛ ثم جاءت إلى الحسن، فقالت: بعتني على قوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة، ردني، ردني.

لله درها من امرأة بألف رجل من أشباه الرجال. رابعًا: مراقبة النفس ومحاسبتها:

ما أحوجنا أن نراقب أنفسنا في السر والعلن، ونحاسبها على التقصير والتفريط، ولنعلم أن الله يراقبنا ولا تخفى عنه خافية: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد: ٤]، فالله تعالى معنا بعلمه، وهو مستوعلى عرشه بائن من خلقه. ﴿ إِنَّ اللَّهُ لاَ يَخْفَى عَلَيه مِنْ عَلَيه مِنْ اللَّهُ لاَ يَخْفَى عَلَيه مِنْ اللَّهُ الْ يَخْفَى عَلَيه مِنْ اللَّهُ عَلَيه مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ يَخْفَى عَلَيه مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْ يَحْفَى عَلَيه مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ يَحْفَى عَلَيه مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ يَخْفَى عَلَيه مِنْ اللَّهُ الللّهُ اللَّه

وقد علم النبي ألى ابن عباس أن يراقب ربه تعالى في كل عمله، ف في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي الله يومًا فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم

يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجفت الصحف. [صحيح الترمذي]،

واعلم أن الله تعالى يغار، كما قال النبي أن «إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرّم الله عليه». [متفق عليه].

والعاقل هو من حاسب نفسه أولاً بأول، وفي الحديث: قال النبي على «الكيسٌ (٢) من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله». [رواه الترمذي].

والصديث وإن كان فيه ضعف إلا أن أصول الشريعة ومقاصدها تشهد له.

قال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيًا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.

ويقول حاتم الأصم: تعاهد نفسك في ثلاث: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت، فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت، فاذكر علم الله فيك.

ويقول موسى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم: إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكًا لصدقت، كان مشغولاً: إما أن يحدث، أو يقرأ، أو يسبح، أو يصلي، قد قسم النهار على ذلك. [سير اعلام النبلاء].

#### خاتمة

ربُّ رمضان هو رب سائر العام، وبئس القوم عبدوا الله شهرًا، ثم عصوه باقي العام، أو أهملوا طاعته، تركوا المباحات في رمضان ثم عادوا للمحرمات بعده، فشمر يا أخي عن ساعد الجد، وغادر شهوة التفلت، وأقبل على الله يقبل عليك، وأحبه يحببك، واصدقه يصدقك.

وفي الحديث: وما زال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه.

واعلم أن راحة المؤمن في طاعة ربه، وأن عمله لا ينقضي حتى يأتيه أجله.

قال الحسن: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت، ثم قرأ: ﴿وَاعْبُدُ رَبُكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اليَقِينُ ﴾ [الحجر: ٩٩]،

#### هوامش،

(۱) الأترجة: فاكهة حلوة الطعم والرائحة والمنظر كالتفاح.

(٢) الكيس: العاقل الفطن.

# 

الحمد لله، والصبلاة والسلام على رسول الله 🔛 وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

كانت هذه الوظيفة موجودة في المجتمعات الإسلامية سابقًا تحت أسم الحسبة والمحتسب.

Hand Schwalle Dan H

قال ابن منظور: الإصلاح نقيض الإفساد: وأصلح الشيء بعد فساده أقامه وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت، والصلح تصالح القوم بينهم. والصلح: السلم. وقد اصطلحوا وصالحوا وتصالحوا وأصلحوا واصالحوا مشددة الصاد، قلبوا التاء صادًا وأدغموها في الصاد بمعنى واحد.

وقال عن الحسية: الحسية: مصدر احتسابك الأجر على الله، تقول: فعلته حسبة، وأحتسب فيه احتسابا، والاحتساب: طلب الآجر.

والحسية: هي الأجر والاحتساب أيضيًا: البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر.

قال وقال الفراء في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤]. يكفيك الله ويكفي من اتبعك.

وقال الطبري في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَقَلْ حَسَنْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العظيم ﴾ [التوبة:١٢٩].

المعنى فإن تولى يا محمد هؤلاء الذين جئتهم بالحق فأدبروا عنك ولم يقبلوا ما أتستهم به من النصبيحة في الله فقل: حسبي الله يعني يكفيني ربي لا إله إلا هو ولا معبود سواه، عليه توكلت وبه وثقت وعلى عبونه اتكلت، وإليه وإلى نصره استندت لأنه ناصري ومعيني على من خالفني وتولى عني منكم ومن غيركم من الناس وهو رب العرش العظيم.

الإصلاح الي الكران الكراساك

وقد ورد الإصلاح في القرآن الكريم في مواضع متعددة منها قوله تعالى على لسان موسى ـ عليه السلام - يوصى أخاه هارون ﴿ وَقَالَ مُوسِنَى لأَحْيِهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلاَ تَتَعِيعُ سَعِيلَ المُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢] وهو هنا بمعنى الرفق.

ومنه قوله تعالى على لسان نبي الله شعيب عليه السلام ﴿ إِنْ أَرِيدُ إِلاَّ الإصنالاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكُّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنبِيبُ ﴾ [هود: ٨٨] وهو هنا بمعنى الإحسان، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ بَعْدُ إِصْلاَحِهَا ﴾ [الأعراف: ٨٥]، قال المفسرون: الإصلاح هذا الطاعة، ضد الإفساد وهو المعصية، ومنه

#### اعداد/ الماد الماد

قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُ لِكَ الْقُرَى بِظُلُّم وَأَهْلُهَا مُصِيِّحُونَ ﴾ [هود:١١٧]. والإصلاح هذا بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

of Marie Plant of

السائل والمانيان ومعنى ذات البين صاحبة البين، والبين يأتي في كلام العرب على وجهين متضادين: فيأتي بمعنى الفراق والفرقة ويأتي بمعنى الوصل. وإصسلاح ذات البين على المعنى الأول يكون بمعنى إصلاح صاحبة الفرقة بين المسلمين، وإصلاحها يكون بإزالة أسباب الخصام أو بالتسامح والعفو، أو بالتراضي على وجه من الوجوه، وبهذا الإصلاح يذهب البين وتنحل عقدة الفرقة. أما إصلاح ذات البين على المعنى الثاني، فيكون بمعنى إصلاح صاحبة الوصل والتحاب والتآلف بين المسلمين، وإصلاحها يكون برآب ما تصدع منها، وإزالة الفساد الذي دب إليها بسبب الخصام والتنازع على أمر من أمور الدنيا.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة».

[رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث صحيح]

وعن زيد بن ملحة رضي الله عنه أن رسول الله قال: «إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل، إن الدين بدأ غريبًا ويرجع غريبًا، فطوبي للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي» [رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح]

ويقول ابن تيمية في كتاب الحسبة:

وكل بني أدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الأخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر فالتعاون والتناصس على جلب مناف علهم، والتناصس لدفع مضارهم، ولهذا يقال: الإنسان مدنى بالطبع، فإذا اجتمعوا فلابد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها للا فيها من المفسيدة، ويكونون مطيعين للزمر بتلك المقاصد، والناهي عن تلك المفاسيد، فجميع بني آدم لابد لهم من طاعة آمر وناه



عن وجود مجلدات مجلة التوحيد للبيع، وقد تقرر أن يكون سعر المجلد لأي سنة داخل مصر للأفراد والهيئات والمؤسسات ودور النشر ١٨ جنيهًا مصريًا. وفروع أنصار السنة ١٥ جنيهًا مصريًا. ويتم البيع للأفراد خارج مصر بسعر ١٠ دولارات أمريكية. والهيئات والمؤسسات ودور النشر ٨ دولارات أمريكية.

- لأول مرة تقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي على ٣٠ مجلداً من مجلة القوحيد عن ٣٠ سنة كاملة.
- ٥٥٠ جنيه للكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر.
- ١٢٥ دولاراً لمن يطلبها خارج مصربخلاف سعر الشحن.
  - ٧٥دولاراً للشحن.

علما بأن منفذ البيع الوحيد في المركز العام هو الدور السابع بمقر مجلة التوحيد



